# مازلات القالية

فى مذهب الإمام مالك لافقر العباد إلى مولاه الغنى عبد المجيد الشرنوبى الازهرى حفظه انته وولا،

> الكترية الفرسان مجيوت - لبضنان مدرب: ۲۷۲۷

# بيتمالكاليالي

حمداً لمن فقه فى دينه من اختاره من العباد يوصلاة وسلاما على أفضل داع إلى الله وهاد \* سيدنا محمد القائل من يراد الله به خيراً ينقه فى الدين وعلى آله وأصحابه جمعين .

( وبعد ) فيقول الفقير إلى مولاه الغنى ( عبد المجيد الشرنوس الأزهرى )

لما كان علم الفقه من أفضل ما يتقرب به المتقربون \* لتوقف حكمة خلق .
العباد عليه فى قوله تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون » وكانت هذه الرسالة اللقية بباكورة السعد \* الحقوفة بالمزايا التى لا مجمى ولا تعد أول مختصر فى الذهب \* وفيها كل إنسان على عمر الزمان يرغب أردت تقريبها الطالب بضبط المبائى \* وتحليتها بهذا الشرح المسمى تقريب المعانى راجيا عود بركة مؤلفها على \* ووصول دعواته الثلاث إلى \* فإنه دعا لمن استغل بها بصحة البدن والسعة فى العلم والسال \* وقد كان مجاب الدعوة القربه بألطاعة من حضرة المنعم المفضال \* وكان يلقب عالك الصغير » لأنه كان يروى عن سنون بواسطة وعن ابن القاسم بواسطتين وعن مالك كان يروى عن سنون بواسطة وعن ابن القاسم بواسطتين وعن مالك بلاث كا هو شهير \* ولده رضى الله عنه بالقيروان سنة ٢٩٣ وترفى كا فى بشلاث كا هو شهير \* ولده رضى الله عنه بالقيروان سنة ٢٩٣ وترفى كا فى بشلاث كا هو شهير \* ولده رضى الله عنه بالقيروان سنة ٢٩٣ وترفى كا فى بشلاث كا هو شهير \* ولده رضى الله عنه بالقيروان سنة ٢٩٣ وترفى كا فى بشلاث كا هو شهير \* ولده رضى الله عنه بالقيروان سنة ٢٩٣ وترفى كا فى بشلاث كا هو شهير \* ولده رضى الله عنه بالقيروان سنة ٢٩٣ وترفى كا فى بشلاث كا هو شهير \* ولاه من هجرة سيد الأكوان \*

#### بنيالالمالالالالحالحي

وَمَا لَى اللهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْحَبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ \* أَبِو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدِ الْقِيرَوَانِينُ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ الْخُمْدُ فَهُ الَّذِي ابْتَدَأَ الْإِنْسَانَ بِنِمْتَهِ \* وَمَوَرَّهُ في الأرحَام بحِكمتِهِ \* وَأَمْرَزَهُ إِنَّى رَفَعُهِ \* وَمَا يَسْرَهُ لَهُ مِنْ رزْقِهِ \* وَعَلَّمَهُ مِالَمْ يَسَكُنْ يَمْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَظِّيًّا وَ نَبُّهَهُ بَآثَارَ صَنْمَتِهِ \* وَأَعْذَرَ إِلَيْهِ عَلَى أَنْسِنَةِ الْمُرْسَلِينَ الخيرَةِ مِنْ نَجُلْقِهِ \* فَهَدَّى مَنْ وَفَقَّهُ فَصَلِّهِ \* وَأَصَلَّ مَنْ خَذَلَهُ بِمَدْلِهِ \* وَيَسَّرَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْبُسُرَى \* وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ لِلْذَكْرَى \* فَآمَنُوا بِاللهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ نَاطِقِينَ \* وَ بِقُلُوبِهِمْ مُعْلِمِينَ وَ عَا أَنْهُمْ بِهِ رُسُلُهُ وَكُنُّهُ عَامِلِينَ \* وَتَعَلَّمُوا مَا عَلَّمَهُمْ \* وَوَقَفُوا عِنْدَ مَاحَدٌ لَهُمْ \* وَاسْتَغْنُوا عَاحَلٌ لَهُمْ عَمَّا حَرَّمٌ عَلَيْهِمْ (أَمَّا بَعْدُ) أَعَانَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكِ عَلَى رَعَلَيْهِ

وَدَا نِمِهِ \* وَحِفْظُ مَا أُوْدَعَنَا مِنْ شَرَا نِمِهِ \* فَإِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَنْ أَكْتُ لَكَ جُمْلَةً كُنْ عَمَلَةً مُنْ عَلَيْهِ مَنْ وَاحِبِ أَمُورِ الدِّيالَةِ مِمَّا تَنْظِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ ۗ وَتَمَثَّقَدُهُ الْقُدُوبُ وَتَمْمَلُهُ الْجُوارِحُ . وَمَا يَتَّمِيلُ بِالْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ مِنَ السُّنَنِ مِنْ مُوَّ كَدِهاً وَنُو اللَّهَا وَرَغَا ثِنَّهَا وَشَيْءِ مِنَ الآدَابِ مِنْهَا . وَجُمَّلُ مِنْ أَصُولَ الْفِقْدِ وَفُنُونِهِ . عَلَى مَذْهُبِ الْإِمَامِ مَالِكِ بْن أَنْس رَحِهُ اللهُ تَمَالَى وَمَارِ بِقَيْهِ مَعَ مَا سَهِيلَ سَبِيلَ مَا أَشْسَكُلَ مِنْ ذَلِكَ مَمَ تَفْسِيرِ الرَّاسِخِينَ . وَ بَيَانِ الْمُتَفَقِّمِينَ . لِمَارَغِبَتْ فِيهِ مِن تَمْلِيمٍ ذَلِكَ لِلْوَلْدَانِ : كَمَا نَعَلِّمُهُمْ خُرُوفَ الْقُرْآنَ لِيَسْبِقَ إِلَى قَلُومِهِمْ مِنْ فَهُمْ دِينِ اللَّهِ وَشَرَالْمِيهُ مَا تُرْجَى لَهُمْ بَرَ كَنَهُ . وَتُحْمَدَ لَهُمْ عَاقِبَتُهُ . فَأَجَبْتُكَ إِلَى ذَلِكَ لِمَا رَجُو ثُهُ لِنَفْسِي وَلَكَ مِنْ أَوَابِ مَنْ عَلَمَ دِينَ الْمُو أَوْ دَعَا إِلَيْهِ وَاعْلَمُ أَنْ خَيْرً الْقُلُوبِ أَوْعَاَهَالِلْخَيْرِ ، وأَرْجَى الْقُلُوبِ فِلْخَسْيرِ . وَأَرْجَى الْقُلُوبِ لِلْخَيْرِ مَالَمْ يَسْبِقُ الشَّرْ إِلَيْهِ

وَأُو لَى مَا مُنَّى بِهِ النَّاصِيحُونَ ﴿ وَرَغِبَ فِي أَجْرِهِ الرَّاغِبُونَ . إِيصَالُ النَّائِيرُ إِلَى تَلُوبِ أُولاً وِ الْمُؤْمِنِينَ لِلْرَسْخَ . فيها وَ تَنْبِيهُهُمْ عَلَى مَمَالِمِ الدِّياَنَةِ وَحُدُودِ الشَّرِيعَةِ لِيُرَامُنُوا مَلَيْهَا وَمَا عَلَيْهِمْ أَنْ تَمْتَقِدَهُ مِنَ الدين تُلوبُهُمْ . وَتَمْمَـلَ بدر جَوارِحُهُمْ . فَإِنَّهُ رُوىَ أَنَّ تَعْلِيمَ الصُّفَارِ لِكِتابِ اللَّهِ يُعلِّني غَمَنَبَ اللهِ . وَأَنْ تَعلِيمَ اللَّهَىٰء فِي الصِّغَرَ كَالنَّقَسُ فِي الْمُعَبِر . وَقَدْ مَثَّلْتُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَنْتَفِعُونَ إِنْ شَاءِ اللَّهُ بحيفظه . وَيَشْرَفُونَ بِيلْمِهِ . وَيَسْمَدُونَ بِاعْتَقَادِهِ وَالْمُمَّلِّ بِهِ وَقَدْ جَاءً أَنْ مُؤْمِرُ وَا بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِينِينَ وَيُضْرَبُوا عَلَيْهَا لِمَشْرِ وَيُفَرَّقُ آيُنَّهُمْ فِي اللَّفَاجِمِ . فَكَذَلِكُ يَنْبَنِي أَنْ يُمَلُّمُوا عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمِبَادِ مِنْ قَوْلُ وَعَمَلُ قَبْلَ ٱلْجُوعِهِمْ \* لِيَأْتِيَ عَلَيْهِمْ الْبُـلُوغُ وَقَدْ تَسَكَّنَ ذَلِكَ مِنْ ُ قُلُوبِهِم \* وَسَكَنَتْ إِلَيْهِ أَنْفُسُهُم \* وَأَنِسَتْ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى الْقَلْبِ عَمَلًا مِنَ الاغْتِقَادَاتِ \* وَعَلَى الْجُوارِحِ

الظَّاهِ رَوْ عَلَا مِنَ الطَّامَاتِ \* وَسَأَفَصُلُ لَكَ مَا شَرَطْتُ لَكَ فَيْ الظَّاهِ رَوْ عَلَى اللهُ عَمَل اللهُ عَمْل اللهُ عَلَى اللهُ عَمْل اللهُ عَمْل اللهُ عَلَى سَيّدِ اللهُ عَمْد نبية وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّم اللهُ عَلَى سَيّدِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

( بَاَبُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَمَثَّقَدُهُ الْأَفْنِدَةُ مِنْ وَاجِبِ أَمُورِ الدِّبَا نَاتِ

مِنْ ذَلِكَ الْإِعَانُ بِالْقَلْمِ وَالنَّعْلَقُ بِاللَّسَانِ أَنَّ اللَّهَ إِلَهُ وَلا وَلَهُ اللَّهُ وَلا وَلا اللهُ وَلا وَلا اللهُ وَلا وَلَهُ اللهُ وَلا وَلهُ وَلا يَشْرِيكُ لَهُ لَيْسَ لِأَوَّلِيَّتِهِ البَّيْدَاهِ وَلا يَشْرِيكُ لَهُ لَيْسَ لِأَوَّلِيَّتِهِ البَّيْدَاهِ وَلا يَشْرِيلُهُ كُنَّهُ مِفْتِهِ الواصِفُونَ وَلاَ يُحِيطُ وَلا يَحْمِيلُ وَلاَ يُحْمِيلُونَ وَلاَ يُحْمِيلُونَ بَنْ وَلاَ يُحْمِيلُونَ بَنْ وَلاَ يُحْمِيلُونَ بَنْ وَلاَ يُحْمِيلُونَ بَنْ وَلاَ يُعْمِيلُونَ بَنْ وَلاَ يُحْمِلُونَ بَنْ وَلاَ يُحْمِيلُونَ بَنْ وَلاَ يُحْمِلُونَ بَنْ وَلاَ يَعْمِيلُونَ بَنْ وَلاَ يُحْمِلُونَ بَنْ وَلاَ يُحْمِلُونَ بَنْ وَلاَ يُحْمِلُونَ بَنْ وَلا يُعْمِلُونَ بَنْ مِنْ عِلْمِهُ وَلا يَعْمِلُونَ بَنْ وَلا يُعْمِلُونَ بَنْ وَلا يُعْمِلُونَ بَنْ وَلا يُعْمِلُونَ بَنْ وَلا يُعْمِلُونَ بَنْ مِنْ عِلْمِهُ وَلَا يُعْمِلُونَ بَعْنُ وَلا يُعْمِلُونَ بَعْنُ وَلا يُعْمِلُونَ بَعْنَ فَا وَلا يُعْمِلُونَ بَعْنُ وَلا يُعْمِلُونَ بَعْنُ وَلَا يُعْمِلُونَ بَعْنُ و فَا مَا يُهِمْ وَلَا يُعْمِلُونَ بَعْنُ وَلا يُعْمِلُونَ بَعْنُ وَلا يُعْمِلُونَ بَعْنُ وَلِي عُلْمِلُونَ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا يُعْمِلُونَ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا يُعْمِلُونَ اللهُ اللهُولُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

إِلَّا عَا شَاء وَسِيمَ كُرْسِيهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَوُّدُهُ حِمْظَهُمَّا وَهُوَ الْمَلَى الْمَطِيمُ . المالِيمُ الْمُدَبِّرُ الْمُدَبِّرُ الْمُدَبِّرُ الْمُدَبِّرُ السَّسِيمُ البَسِيرُ الْعَلَىٰ السَّكَبِيرُ وَأُنَّهُ فُوقَ عَرْشِهِ اللَّجِيــــدِ بذَا تِهِ وَهُوَ فِي كُلُّ مَكَاتِ بِيلِيهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَهُوَ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُّلِ الْوَرِيلارِ وَمَا نَسُقُطُ مِنْ وَرَنَةِ إِلَّا يَمْلُهُما وَلاَحَبَّةً فِي ظَلْمَاتِ الأَرْض وَلاَ رَمَاْبِ وَلا يَأْبِس إِلَّا فِي كَتَأْبِ مُبَينِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوي وَعَلَى الْمُلكِ احْتُوى وَلهُ الْأَسْمَاءِ الْخُدْنَى وَالصِّمْاتُ الْمُسلَى لمْ يَزَلُ بَجَيِيمٍ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ ، تَمَالَى أَنْ تَكُونُ صِفَاتُهُ مَخْلُوفَةً وَأَسْمَاؤُهُ مُعْدَثَةً كُلُّمَ مُوسَى بَكْلَامِهِ الَّذِي هُوَ صِفَّةً ذَا تِهِ لا خَانَ مِن خَالَهِ وَتَجَلَّى لِلْجَبَلِ فَصَارَ دَكَّا مِن جَلَالِهِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ كُلاَّمُ اللهِ لَيْسَ عَخَلُوقِ فَيَبَيدَ وَلاَ صِفَّةَ لِمُخَلُوقِ غَيَنْفَدَ وَالْإِعَانُ بِالْفَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلُوهِ وَمُرِّهِ وَكُلُّ ذَلِكَ · عَدْ قَدْرَهُ اللَّهُ رَبُّنَا وَمَقَادِيرُ الْأُمُورِ بِيَدِهِ وَمَصْدَرُهُمَا عَنْ

فَكُلُّ مُيَسَّرٌ بِتَيْسِيرِهِ إِلَى مَاسَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ وَقَدَرُهِ مِنْ شَقٌّ أَو سَمِيدٍ تَمَالَى أَنْ يَكُونَ فِي مُلْكِهِ مَالاً يُريدُ أَوْ يَكُونَ لَأَخَد عَنْهُ غَنَّي أَوْ يَكُونَ خَالِقَ لِشَيْءَ إِلَّا هُوَ رَبُ الْعِبَادِ وَرَبُ أَعْمَالِهِمْ وَالْمُقَدِّرُ لِحَرَ كَاسِمٍ وَآجَالِهِمْ البَاعِثُ الرُّسُلَ إِلَيْمِ لِإِقَامَةِ الْخُجَّةِ عَلَيْمٍ . ثمَّ خَتُمَ الرُّسالَةَ وَالنَّذَارَةَ وَالنُّبُوَّةَ بُحَدَّدِ نَبِيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلهُ آخِرًا الْمُرْسَلِينَ بَشِــيرًا وَنذيرًا وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ وَسِرَاتِهَا مُنيرًا وَأَنزِلْ عَلَيْـهِ كِتَابَهُ الْحَسَكِيمَ وَشَرَحَ بِهِ دِينَهُ الْقَدُومِ \_ وَهَــدَى بِهِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ لا رَيْبَ فيها وَأَنَّ اللَّهَ يَبَشَتُ مَنْ بموتُ كَمَا بَدَأْكُمْ يَتُودُونَ وأَنَّ اللَّهَ

سُبْحَانَهُ مُنَاعَفَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْخُسَنَاتِ وصَفَحَ لَمُمُ بالتُّو بِهِ عَنْ كَبَارً السُّبُّنَّاتِ وغَفَرَ لَهُمْ الصُّغَارَ باجْتِنَاب الْكَبَارُ وجَمَلَ مَنْ لَمْ يَنْبُ مِنَ الْكَبَائِرِ صَائِرًا إِلَى مَشِيئَتِهِ إِلَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ومَنْ عَاقَبَهُ بِنَارِهِ أَخْرَجَهُ مِنْهَا بِإِعَانِهِ فَأَدْخَلُهُ به جَنَّتُهُ وسَن يَمْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يرَامُ ويَغُرُّحُ منها بشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ شَفَّعَ لهُ مِنْ أَهْــل الْسَكَبَائِر مِنْ أُمَّتِهِ وَأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدْ خَلَقَ الجُّنَّهُ فَأَغَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لِأُو لِيَائِهِ وَأَكْرَمَهُنَّ فيها بِالنَّظَرِ إِلَى وجْهِمِهِ الْكَرِيمِ وهِيَ أَلْتِي أَهْبَطَ مِنْهَا آدَمَ نَبِيَّهُ وَخَلِيفَتَهُ إِلَى أَرْضَهِ عَا سَبَقَ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ وَخَلَقَ النَّارَ فَأَعَـدُّهَا دَارَ كَفَرَ بِهِ وَالْحَدَ فِي آيَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَجَعلَهُمْ تَعْجُو بِينَ عَنْ رُوَّ يَتِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَمَالَىَ بِجِيءِ بُوْمَ القِيامَهِ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًا لِمَرْضَ الْآمِمِ وَحِسَابِهَا وَعُقُوبَتِهَا وَتُوابِهَا وَتُوصَعُ الْمَوَازِينَ لِوزنِ أَعْمَالُ الْمِبَادِ فَمَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينَهُ فَاؤُلُشِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ويُؤْتُونِ صَحَاثِفَهُمْ بَأَعْمَالُهُمْ فَمَنْ أُونِيَ كِتَابَهُ مِيمينهِ فَسَوفَ مِحْاسَتُ حِسَابًا يَسِيرًا وَمَنْ أُورِنِي كَاكِهُ وَرَاء ظَهْرِهِ فَاوَلَتِكَ يَعَمْلُونَ سِمِيرًا وَأَنَّ الصَّراطَ حَقُّ يَجُوزُهُ الْمِبَادُ بِقَدْرِ أَعْمَا لَهِيمْ فَنَاجُونَ مُنْفَاوِتون في سُرْعَةِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ مِنْ نَارِجَهَا مَ وَقَوْمٌ أَوْ بَقْهُمْ فِيهَا أَعْمَالُهُمْ وَالْإِعَانُ مُحَوضٍ رَسُونِ اللهِ بِمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِدُهُ أَمْتُ لَا يَظْمَأُ مَنْ شَر بَ مِنْهُ وَيُذَادُ عَنْهُ مَنْ بَدُّلَ وَغَيَّرَ وَأَنَّ الْإِينَانَ قَوْلُ بِاللَّمَانِ وَ إِخْلَاصٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ وَعَمَلٌ بالجُوَارِح يَزيدُ بِزِيادَةِ الْأَعْمَالُ وَيَنْقُصُ بِنَتْهُمُ أَفَيَكُونُ فِيهِ ۚ النَّقَعُنُ وَبِهِ ۚ الزِّيادَةُ وَلَا يَكُمُلُ مَوْلُ الْإِعَانِ إِلَّا بِالْعَلَلَ وَلَا قَوْلُ وَمَمَلُ إِلَّا بِنِيَّةً وَلا قَوْلُ وَمَمَلُ وَنِيَّةٌ إِلَّا عُوَافَقَةً السُّنَةِ وَأَنَّهُ لا يَكُفُرُ أَحَدُ بِذَنْكِ مِنْ أَهُلَ الْقِبْلَةِ وَأَنَّ الشُهِدَاء أَخْيَادِ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَأَرْوَاحُ أَهْلِ السَّمَادَةِ بِأَفِيهَ ۚ نَاعِمَة ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَأَرْوَاحَ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ مُعَذَّبَّةٌ إِلَى يَوْمِ اللَّذِي وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُّونَ فِي قُبُورِهِمْ وَيُسْتَلُونَ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّا بِتِ فِي الْحَيَــاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ عَلَى الْمِبَادِ حَفَظَةً كَكُتُبُونَ أَعْمَالُهُمْ وَلا يَسْقُطُ مَنِي مِنْ ذَلِكَ عَنْ عِلْمِ رَبِّهِمْ وَأَنَّ مَلَكَ الْمُوتِ يَقْبِعْنُ الأَرْوَاحَ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَأَنَّ خَيْرَ الْقُرُونِ القَرِّنُ الَّذِينَ رَأَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنُوا بِهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوبَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدُونَ الْهَدِينُونَ أَبُو بَكُر مُمْ مُمَرُ ثُمَّ عُمَانَ ثُمَّ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَلَىٰمُ أُجْمَعِينَ وَأَنْ لَا يُذَكِّرُأُ حَدَّمِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ إِلاَّ بأَحْسَنِ ذِكْرُ وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ آيْنَهُمْ وَأَنَّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ أُونَ يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِجِ وَيَظَنُ بِهِمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِجِ وَيَظَنُ بِهِمْ أَحْسَنُ المذاهب والطأعة لأيمة النسليين مِن ولاء أمورهم والمناهم والبائية السليين مِن ولاء أمورهم والمناهم والباغ السائع المالخ وافتفاء آناره والإستفار للمم وترك البراء والجدال في الذين وترك كل ما أحد ته الشخد مُونَ وصلًى الله على سبيدنا محمد نبيه وعلى آله وأذواجه وذريته وسلم تسليلا كثيرا.

# ( بَأَبُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الوَّمَنُوهِ وَالْغُسْلُ )

مَا يِ رَقِيقِ أَصْفَرُ يَجِبُ مِنْهُ الطُّهُرُ فَيَجِبُ مِنْ لَمَا عَلَهُمُ تجيع الجسك كا يَجِبُ مِن طَهُر الْمُيضَةِ وَأَمَّا دَمُ الاستِمَانَةِ فَيَجِبُ مِنْهُ الوَّصُوءِ وَ اِسْتَحَبِ لَهَا وَاِسَلَسَ الْبَوْلِ أَنْ يَتَوَسَّأً الكلُّ صَلاَّةِ وَيَعَجِبُ الوَّصَوةِ مِنْ زَوَالِ الْعَقْلَ بِنَوْمٍ مُسْتَثَقَلَ أَوْ إِنْهَاءِ أَوْ سُكر أَوْ تَخَبُّطِ جُنُـونِ وَيَجِبُ الوُّ صَوهِ مِنْ الْمُلاَمَسَةِ لِلَّذَّةِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِالْجِسْدِ لِلَّذَّةِ وَالْقَبْلَةُ لِلَّذَةِ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَاخْتُبِلْفَ فِي مَسِّ المَرْأَةِ فَرْجِهَا فِي إيجاب الوُصُوء بذَلِكَ وَبجبُ الطُّهْرِ مِمَّا ذَكُوْنَا مِنْ خُرُوجٍ المَاءِ الدَّا فِن لِلَّذَّةِ فِي نَوْمِ أَوْ يَقَظَةٍ مِن ۚ رَجُسِل أَو امْرَأَةٍ انقطَاع دَم الخَيْضَةِ أَو الِاسْتِحَامَنَة أَو النَّفَاسَ أَوْ بَمَنيب الْمُشَفَّة فِي الْفَرْجِ وَإِنْ لَمْ مُنزِلْ وَمُنيبُ اللَّمُ فَهَ فِي الفَرْجِ يُوجبُ النُّسُلَ وَيوجبُ اللَّهُ وَيُوجِبُ الصَّدَاقَ وَيُحَمِّنُ الزُّوجَيْنِ وَيُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِلَّذِي طَلَّقَهَا وَيُفسِدُ اللَّهِ وَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَإِذَا رَأَتِ المَرْأَةُ القَصَّةُ الْبَيْضَاءَ تَعَلَيْرَتْ وَكَذَلِكَ إِذَا رَأْتُ الْجُفُوفَ تَطَهَّرَتْ مَكَانَهَا رَأَتُهُ بَعْدَ يُومِ أَوْ يَوْمَنْنِي أُو سَاعَةٍ ثُمَّ إِنْ مَاوَدَهَا دَمُ أُو رَأْتُ صُفَرَةً أُو كُذْرَةً تُرَكَّتِ العِسْلاَةَ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهَا اغْتَسَلَتْ وَسَلَّتْ وَلَكِنْ ذَلِكَ كُلُّهُ كُدُّم وَاحِدٍ فِي الْمِدُّةُ وَالْإِسْتِبْرَاء حَــتَّى يَبْعُدُ مَا رَبْنَ الدُّمَّيْنِ مِثْلَ عَانِيةِ أَيَّامٍ أَوْ عَضَرَةٍ فَيَكُونُ حَيْضًا مُواْتَنِفًا وَمَن تَمَادَى بِهِمَا اللَّهُمُ بَلَفَت خَسْمَةً عَشَرَ يومَّا ثُمٌّ مِي مُسْتَحَاضَةٌ تَتَعَلَيَّرُ وَتَصُومُ وَتُصَلِّى وَيَأْتِها زَوْجُها وَإِذًا انْقَطَعَ دَمُ النَّفَسَاء وَإِنْ كَانَ قُرْبَ الْولادَةِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتُ وَإِنْ تَمَادَى بِهَا الذَّمُ جَلَسَتْ سِتِّينَ لَيْلَةً ثُمُّ اغْنسَلَتْ وَكَانَتْ مُسْتَحَاصَةٌ ثُمَالًى وَتَصُومُ وَتُوطَأُ.

بَأَبُ طَهَارَةِ الْمَاهِ وَالنَّوْبِ وَالْبُقْمَةِ وماً يُعْجَزِىءِ مِنَ الْلَبَاسِ في العَّلاَةِ

والمُصَلِّى يُنَاجِي رَبَّهُ قَمَلَيْهِ أَنْ يَتَأَهَّبَ لِذَلِكَ بِالوَّصَوِءِ أُو ْ بِالطُّهُو ۚ إِنْ وَجِبَ عَلَيْهِ الطُّهُرُ ۗ وَيَكُونُ ذَلِكَ عَاهِ طَاهِر غَيْرَ مَشُوبِ بِنَجَاسَةٍ ولا بِمَاءِ قَدْ تَغَيْرَ لَوْ أَنَّهُ لَشَيْءَ خَالَطُهُ مِنْ شَيْدٍ نَجِس أَوْ طَاهِرٍ إِلَّا مَا غَيَّرَتْ لَوْنَهُ ۖ الْأَرْضُ الَّتِي هُو َ بِهِ امِن سَبْحَةِ أَوْ كَمَّا فِي أُونَهُو فَمَا وَمَاهِ السَّمَاءُ وَمَاهِ الْعَيْونِ ومَاهِ الْآبَارِ ومَاهِ البَحْرُ طَيِّب مَاهِ مِنْ مُعَلِّقَرُ ۗ لِلنَّجَاساتِ ومَّا غُيِّرَ لَوْ ثُهُ بِشَيء مَاهِر حَلَّ فِيهِ فَذَلِكَ اللَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُعَلَيِّر في وُصَوِءِ أَوْ مُلَهُرٍ أَوْ زَوالِ نَجَاسَةٍ ومَا غَيَّرَتُهُ ۖ النَّجَاسَةُ فَلَيْسَ بْطَاهِرِ وَلاَ مُطَهِّرِ وَقَلِيلُ اللَّهِ يُنْجِّسُهُ قَلِيلُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرُهُ وِقِلْةُ الْمَاءِ مَعَ إِخْسَامِ الْفُسُلِ سُنَّةٌ والسَّرَفُ مِنْهُ غُلُوٌ وبِدْعَةٌ وقَدْ تَوَمَّنَّا رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ بِمُدًّ

وَهُوَ وَزْنُ رَمَلُلُ وَثُلُثِ ، وَتَطَهَّرَ بِصَاعٍ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ عُدُّهِ عَلَيْهِ المَّلَاةُ وَالسَّلَامَ وَمَلَهَارَةُ الْبُعْمَةِ لِلمَّلَاةِ وَاجبَةٌ وَكَذَلِكَ مَلْهَارَةُ التَّوْبِ فَقَيلَ إِنْ ذَلِكَ فِيهِمَا وَاجِبٌ وُجُوبَ الْفُرَا يْعَنِ وَقِيلَ وُجُوبَ السُّنَنِ الْمُؤَ كُدَّةِ وَيُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَمَّاطِن الْإِبلِ وَتَحَجَّةِ الطَّريقِ وَظَهْر يَبْتِ اللَّهِ اللَّوَامِ وَالْحُتَّامُ حَيْثُ لَا يُوقَنُ مِنْهُ بِعَلَهَارَةِ ، وَالْمَزْ بَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ ، وَمَقْبِرَةِ الْمُشْرِكِينَ وَكَنَائِسِهِمْ ، وَأَقَلُ مَا بُصَلِّى فِيهِ الرَّجْلُ مِنَ اللَّبَاسِ ثَوْبُ سَايِرٌ مِنْ دِرْعِ أَوْ رِدَاءٍ ، وَالدُّرْعُ الْقَمِيصُ وَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلِّي بِثَوْبِ لَبُسْ عَلَى أَكْتَأَ فِهِ مِنْهُ شَيْءٍ ؟ وَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُعِيدُ ، وَأَقَلُ مَا يُجْزِى وَ الْمَرْأَةُ مِنَ اللَّهَاسِ في الصَّالَةِ الدِّرْعُ الخصيفُ السَّا بِعُ الَّذِي يَسْتُو الْمُورَ قَدَمَيْهَا وَخِمَارٌ تَتَقَنَّعُ بِدِ وَتُبِسَاشِرُ بَكَفَّيْهَا الْأَرْضَ فِي السُّجُودِ مِثْلُ الرَّجُل .

## بَأَبُّ صِفَةِ الوُّصُّوهِ وَمَسنُونِهِ وَمَفْرُومِنِهِ وَذِي كُرِ الاستنجاهِ والاستِجْمَار

وَلَيْسَ الْإِسْتِنْجَاءِ يُمَّا يَجِبُ أَنْ يُوصَلَ بِهِ الْوُمُنُوءِ لاً فِي سُمَنَىٰ الْوُمُنُوهِ وَلاَ فِي فَرَائِيضِهِ ، وَهُوَ مِنْ بَآبِ إِيجَابِ رَوَالِ النَّجَاسَةِ بِهِ أَوْ بِالْاسْتَجْمَارِ لِثَلَّا يُصَلِّى بِهَا فِي جَسَدِهِ وَجُزى، فَمُلَّهُ بَغَيْرِ نِبَّةٍ ، وَكَذَلِكَ غَسلُ الثَّوْبِ النَّجِسِ ، وَصِفَةُ الاسْتَنْجَاء أَنْ يَبْدَأُ بَعْدَ غَسل يَدِهِ فَيَغُسِلَ عَمْرَجً الْبَوْلُ ثُمَّ تَعْسَمَ مَأَنِي الْمُغْرَجِ مَنَ الْأَذَى عَدَرِ أَوْ غَيْرِ أَوْ بِيَدِهِ ، ثُمُ يَحُكُمُهَا بِالْأَرْضِ وَيَفْسِلُهَا ، ثُمُّ يَسْتُفْخِي بِالْمَاءُ وَيُواصِلُ صَبَّهُ ۗ وَيَسقَرْخِي قَلْيُلاّ وَيُجُهُدُ عَرَاكُ ذَلِكَ بِيَدِهِ حَتَّى يَنْنَظُّمْنَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَسْدَلُ مَا بَعَلَنَ مِنَ الْمَخْرَ جَايْنِ ولاً يُسْتَنْجَى مِنْ رِبْح ، وَمَن اسْتَجْمَلَ بِثَلَاثَة ِ أَحْجَارِ يَخْرُجُ آخر مُن أَنقيًّا أَجْزَأُهُ وَالمَّاءِ أَطْهَرُ وَأَطْبَبُ وَأَحَبُ إِلَى الْعُلماء وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ بَوْلُ وَلاَ غَائِطٌ وَنَوَمَناً لِعَدَثِ أَوْ نَوْمٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ الْوُصَوْءِ فَلاَ بُدَّ مِنْ غَسل بَدَيْهِ ۚ قَبْلَ دُحُولِهاً فِي الْإِنَاءِ، ومِنْ سُنَّةِ الْوُصُوءِ غَسَلُ الْبَدَيْنِ قَبْلَ دُخُولِها فِي الْإِنَاءِ ، وَالْمَصْمَعْنَةُ ، وَالْاسْتِنْشَاقُ ، وَالْإِسْتِنْثَارُ ، وَمَسْعُ الْأَذَ نَيْنِ سُنَّةٌ و بِأَنِيهِ فَرِيضَةٌ ، فَمَنْ قَامَ إِلَى وُصُوء مِنْ نَوْمٍ أَوْغَيْرِهِ فَقَدْ قَالَ بَمْضُ الْمُلَمَاءِ كَبْدَأْ فَيُسَمِّى اللهُ ولَمْ بَرَّهُ يَعِضُهُمْ مِنَ الْأَمْرِ الْمُعْرُوفِ وَكُوْنَ ٱلْإِنَاءِ عَلَى يَمِنِهِ أَمْكُنُ لَهُ فِي تَنَاوُلِهِ وَيَبْدَأُ فَيَعْسِلُ بِدِيهِ قَبْلَ أَنْ بُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاَثًا فَإِنْ كَانَ قَدْ بَالَ أَوْ تُفُوَّطَ غَسَلَ ذَلِكَ مَنْهُ ْ مُمَّ تَوَمَنَّا ثُمُّ يُدْخِلُ يَدَاهُ فِي الإِنَاءِ فَيَأْخُذُ الْمَاءِ فَقِيْمُضْمُضُ فَأَهُ ثَلَاثًا مِنْ غَرَفَةِ وَاحِدَةِ إِذْ شَاءَ أَوْ ثَلَاثٍ غَرَفَاتٍ ، وَ إِن اسْتَاكَ بأَصْبُعُ فَحَسَنَ ثُمُّ لِسَنَّنْشِقُ بَأَنْفِهِ الْمَاءِ وكِسَنَّنْيْرُهُ ثَلَاثًا يَجْعَلُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ كَامْتِنْهَا طَاهِ وَيُجْزُنُّهُ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ فِي الْمُعْسَمْضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ، وَلَهُ جَنْمُ ذَلِكَ فِي غَرَفَةٍ وَاحِدَةٍ

وَالنَّهَايَةُ أَحْسَنُ مُمَّ يَأْخُذُ المَاءِ إِنْ شَاءَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا وَإِنْ شَاء بيكِ وِ الْيُمْنَى فَيَجْمَلُهُ فِي بَدَيْهِ جَمِيمًا ثُمَّ يَنْقُلُهُ إِلَى وَجَرْهِ فَيُفْرِغُهُ عَلَيْهِ غَاسِلًالُهُ بِيَدَيِهِ مِنْ عَلَى جَبْهَتِهِ وَحَدَّهُ مَنَابِتُ عَظْمَىٰ لَحْيَيْهِ إِلَى صُدْفَيْهِ وَكُيْرٌ يِدَيْهِ عَلَى مَا غَارَ مِنْ طَاهِر أَكْفَانِهِ وَأَسَارِيرِ جَبْهَتِهِ وَمَا تَحْتَ مَارِنِهِ مِنْ ظَاهِرِ أَنْهُهِ أَ نَفُهِ يَفْسِلُ وَجُهَهُ مُ كَذَا ثَلَاثًا يَنْقُلُ إِلَيْهِ المَاءُ وَتُحَرُّكُ لِحْيَتَهُ فى غَسْل وَجْهِهِ بِكُفَّيْهِ لِيُدَاخِلَهَا المَاءِ لِدَفْعِ الشُّمْرِ لِمَا يُلاَقِيهِ مِنَ المَاءُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ تَخْلِيلُهَا فِي الْوُصْدِهِ فِي قُولُ مَالِكِ وَ يُعْرِى عَلَيْهِ بِدَ يِهِ إِلَى آخِرِهَا ثُمَّ كَيْسِلُ بِدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا أُوا ثُنَتَيْنِ مُنْفِيضٌ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَيَعَرُ كُمَّا بِيَدِهِ الْبُسْرِي وَيُخَلِّلُ أُمَّا بِعَ يَدَيهِ بَعَضَماً بِبَعْضِ ثُمَّ يَغْسِلُ الْكُمْرَى كَذَلِكَ وَيَبْلُغُمُ فيهما بالنُسل إلى المِر فقين يُدخيلَهُ مَا في عَسْلِهِ وَقد قيل إليهما حَدُّ الْغَسْل فَلَيْسَ بواجِبِ إِذْخَالُهُمَا فِيهِ وَإِدْخَالُهُمَا فِيهِ أَخْوَطُ

لِزَوَالِ تَكَافُ التَّحديد مُ يَأْخُهُ الْمَاء بيدِهِ البُّدَى فَيفرغهُ عَلَى بَاطِن يَدِهِ الْبُسُرَى ثُمَّ عُسَبَحُ بِهِمَا رَأْسَهُ يَبْدَأُ مِنْ مُقَدَّمِهِ مِنْ أُوَّلِ مَنَابِتِ شَعْرِ رأْسِهِ وَقَدْ قَرَلَتَ أَطْرَافَ أَصَا بِعَ يَدَيْهِ بَمُغْمَهَا بِيَمْضَ عَلَى رأْسِهِ وَجَمَّلَ إِنَّهَامَيْهِ عَلَى صُدْعَيَّهِ ثمَّ يَذْهَبُ بِيَدَيْهِ مَاسِحًا إِلَى طَرَفِ شَمْر رَأْسِهِ مِمَّا يَلِي قَفَأَهُ ثُمَّ يَرُدُ هَمَا إِلَى حَبِّثُ بِدَأْ وَيَأْخُذُ بِإِجْامَيْهِ خَلْفَ أَذُ نَيْهِ إِلَى صُدْعَيْهِ وَكَيْفَهَا مَسَحَ أَجْزَأُهُ إِذَا أَوْعَتَ رأْسَهُ وَالْأُوَّالُ أَخْسَنُ وَلُو ۚ أَدْخَلَ بِدَيهِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا مَبْلُولَتَيْنِ وَمَسَمَّ بهتارُ أَسَهُ أَجْزَأَهُ ثُمَّ مُغْرِغُ الماءَ عَلَى سَبًّا بَنَيْدِ وإِبهَامَيْدِ وإِن شَاءَ عَمَى ذَلِكَ فِي الْمَاهِ مَمْ عَسَمُ أَذُنيهِ ظَاهِرَ مُمَّا وَ بَأَطِنَهُمَا وَتَمْسَعُ المَرْأَةُ كُمَّا ذَكُرُ نَا وَتَمْسَحُ عَلَى دَلَالَيْهَا وَلَا تَمْسَحُ عَلَى الْوِ قَايَةً ۚ وَتُدْخِيلُ بَدَيْهَا مِنْ تَحْتِ. عِمْاَص شَمْر هَا في شَمْرِهَا فِي رُجُوعِ بِدَيهاً فِي الْمُسْتِعِ ثُمَّ كَيْفُسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْسُتْ الماء بيده اليُّمنَى عَلَى رجُّهِ اليُّمنَى عَلَى رِجْهِ اليُّمنَى عَلَى رِجْهِ اليُّمنَى وَ بَعْرُ كُمَّا

مِيدُهِ البُسْرَى قَلِيلًا قِلِيلًا يُوءَهُما بِذَلِكَ ثَلَاثًا وَإِنْ شَاءَخَلَلَ أَصاَبِمَهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَرَكَ فَلاَ حَرَجَ وَالتَّخْلِيلُ أَطْيَتُ لِلنَّفْسِ وَيَمْرُكُ عَقِبَيْدِ وَعُرْ ثُويَيْدِ وَمَا لاَ يَكَادُ يُدَاخِلُهُ المَاءِ بِسُرْعَةٍ مِنْ جَسَاوَةٍ أَو شُقوقٍ فَلَيْبَالُغُ بِالْقَرَكِ مَعَ صَبُّ . الماء بيَدِهِ فإنَّهُ جَاء الأَثَرُ وَ يل إلا عُقابِ مِنَ النَّارِ. وَعَقِبَ الشيء طرَّفَةُ وَآخِرُهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِالْبُسْرِ فِي مِسْلَ ذَلِكَ وَلَبْسَ تَمَعْدِيدُ غَسُل أَعْضَائِهِ ثَلاثًا ثَلاثًا بَأْمُرُهُ لاَ يُجْزَئُ دُونَهُ وَلَكِنَّهُ أَكْثَرَ مَا مُنْفَعَلُ وَمَنْ كَانَ يُوعِبُ بِأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ أَجْزَأُهُ إِذَا أَحْكُمَ ۚ ذَلِكَ وَلَبْسَ كُلُ النَّاسِ فِي إِحْكَامِ ذَلِكَ سَواء وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَصَّأَ فَأَحْسَنَ الوَّمَنُوءِ ثُمَّ رَفَعَ طَرَفَهُ إِلَى السَّمَاء فقالَ أَسْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَّهُ لَا تَسَرِيكَ لَهُ وَأَشْهِدُ أَنْ مُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه فُتِعَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجُنَّةِ النَّانِيَةَ يَدْخُسُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ وَقَدِ اسْتَحَبُّ بَعْضُ العُلمَاءِ أَن يَقُولَ بِإِثْر

الوُ مَنُوهِ اللَّهُمَّ اجْمَلْنِي مِنَ التَّوَّا بِينَ وَاجْمَلْنِي مِنَ الْمُتَعَلَّمُ بِينَ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَهْمَلَ عَمَلَ الوُمنوءِ اخْتِسَابًا فِلهِ تَعَالَى لِيمَا أَمْرَهُ بِيهِ يَرْجُو تَقَبُّلَهُ وَثَوَابَهُ وَتَطْهِيرَهُ مِينَ الدُّنوبِ بِهِ وَيُشْعِرُ نَفْسَهُ أَنْ ذَلِكَ تَأْهُبُ وَتَنَظَّنُ لِينَاجَاةٍ رَبَّهِ وَالوقوفِ بَينَ يدَيْهِ لِأَذَاهِ فَرَلَيْفِهِ وَالْخُضوعِ لَهُ بِالرُّكوعِ وَالسَّجُودِ فَيُعْمَلُ عَلَى يَقِينِ بِذَلِكَ وَتَحَفَّظُ فِيهِ فَإِنْ تَمَامَكُلُّ وَالسَّجُودِ فَيُعْمَلُ عَلَى يَقِينِ بِذَلِكَ وَتَحَفَّظُ فِيهِ فَإِنْ تَمَامَكُلُّ وَالسَّجُودِ فَيُعْمَلُ عَلَى يَقِينِ بِذَلِكَ وَتَحَفَّظُ فِيهِ فَإِنْ تَمَامَكُلُّ وَلَكَ عَشْنَ النَّيَّةِ فَيهِ .

#### ( بَأَبُ فِي الْنُسْلِ )

أمَّا الطُّهُرُ فَهُوَ مِنَ الجُنَابَةِ وَمِنَ الْخَيْفَةِ وَالنَّفَاسَ سَواهِ فَإِنِ الْعَسْلِ دُونَ الوَّمَنُوهِ أَجْزَأَهُ وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتَوَمِّنَا بَعْدَ أَنْ يَبْدَأَ بِمُسْلِ مَا بِغَرْجِهِ وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتَوَمِّنَا بَعْدَ أَنْ يَبْدَأَ بِمُسْلِ مَا بِغَرْجِهِ وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتَوَمِّنَا وَمُنُوءِ الصَّلَاةِ فَإِنْ أَو جَسَدِهِ مِنَ الْأَذَى ثُمَّ يَتُومَنَّا وَمُنُوءِ الصَّلَاةِ فَإِنْ شَاءً أَخَرَهُما إِلَى آخِرِ غُسُلِهِ ثُمَّ يَشُومًا إِلَى آخِرِ غُسُلِهِ ثُمَّ يَشْمِسُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءُ وَيَرْفَعُهَا عَيْرَ قَايِضِ بِهِمَا شَيْئًا يَشْمِسُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءُ وَيَرْفَعُهَا عَيْرَ قَايِضِ بِهِمَا شَيْئًا مَنْهُمَا يَعْمَ قَايِضٍ بِهِمَا شَيْئًا

**غَيْخَلُلُ بِهِمَا أُصُولَ شَمَرٍ رَأْسِهِ مُمَّ بَغَرِفُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ** ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ غَاسِلًا بِهِنَّ ، وَتَفَعَلَ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَتَعَلَّمَتُ شُمَّرٌ رَأْمِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا حَلُّ عَقَاصُها مُمَّ يُفِيضُ الْمَاءِ عَلَى شَقُّهِ الأُنْهَنَ مُمَّ عَلَى شِيقُهِ الأَيْسَرِ وَيَتَدَلَّكُ بِيَدَيِهِ بِإِثْرِ مَبِّ الْمَاءِ حَتَّى يَهُ " جَسَدَهُ ، وَمَا شَكَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءِأَخَذَهُ مِنْ جَسَدِهِ عَاوَدَهُ بِالْمَاءِ وَدَلَكُهُ إِيمَدِهِ حَتَّىٰ يُوعِبَ جَمِيمَ جَسَدِهِ وَيُتَا بِعُ تُمنَّىٰ شُرَّتِهِ وَتَحَنَّ حَلَقِهِ وَ يُخَلِّلُ شَعَرٌ ۚ لِيَتِهِ وَتَحَنَّ جَنَاحَيْهِ وَ اِبْنَ أَلْيَتَيْهُ وَرُفْقَيْهِ وَ تَحْتَ رُ كَبُنَيْهِ وَأَسْاَفِلَ رَجْلَيْهِ ، وَ يَخَلُّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ وَيَغْسِل رِجْلَيْهِ ، آخِرَ ذَلِك يَجْمَعُ ذَلِكَ فِيهِمَا لِتَهَامِ غُسُلُهِ وَلِتُمَامِ وُمنُوثِهِ إِنْ كَانَ أُخَّرَ غُسُلُهُما ، وَ يَعَذَرُ أَن يَمُنَّ ذَكَرَهُ فِي تَدَلُّكِهِ بِهَا مِلِن كَفَّهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَقَدْ أَوْعَبَ طُهُرَهُ أَنادَ الْوُصُوءِ ، وَ إِنْ مَسَّهُ فِي ابْتِدَاء غُمُلِهِ وَبَعْدَأَنْ عُسَلَ مَوَامْسِمَ الْوُضُوء مِنْهُ فَلَيْمِرٌ بَعْدَ ذَاكَ بيدَيْهِ عَلَى مَوَا مِسْمَ الْوُصَنُوء بِالْمَاء عَلَى مَا يَنْبُنِي مِنْ ذَالِكُ وَ يَنُويه.

# ( بَأَبِ فِيمِن لم بَجِدِ الْمَاءُ وَصِفَةِ التَّيَّمُ )

التَّيَمُ بَجِبُ لِعَدَّمُ الْمَاءِ فِي السَّفَرَ إِذَا يَشِسَ أَن بَجِدَهُ فِي الْوَقْتِ ، وَقَدْ يَجِبُ مَمَ وُجُودِهِ إِذَا لَمْ كَفْدِرْ عَلَى مَسْتِي فِي سَغَرَ أَوْ حَضَرَ لِلمَرَ مَن ما نِعِ أَوْ مَريض يَقْدِرُ عَلَى مَسَهُ وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُسَاوِلُهُ إِيَّاهُ ، وَكَذَلِكَ مُسَافِرٌ كَفْرُبَ مِنْهُ المَاء وَيَعْنَكُ مِنْهُ خَوْفُ لُصُوصَ أُوسِبَاعٍ ، وَإِذَا أَيْقُلَ المُسَافِرُ بُوجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ أَخْرَ إِلَى آخِر مِ ، وَإِن يَبْسَ مِنْهُ تَيَمَّ فِي أُولِهِ ، وَإِن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمَ تَيمَّ فِي وَسَطِّهِ وَكَذَاكَ إِنْ غَافَ أَنْ لاَ يُدُرِكَ الْمَـاءِ فِي الْوَثْتِ وَرَبَا أَنْ يُدُرِكُهُ فِيهِ وَمَن تَبَعَّمَ مِنْ أَوْلَاء ثُمَّ أَمَّالِ المَّاء فِي الْوَائْتِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى ؛ فَأَمَّا المَريضُ الَّذِي لَمْ بَجِدْ مَن بُنْــاَولَهُ إِيَّامً ۖ فَلَيْمِهُ ، وَكَذَلِكَ الْمُائِفُ مِنْ سِبَاعٍ وَنَحُوهاً ، وَكَذَلِكَ المُساَفِرُ الَّذِي تَخَافَ أَنْ لا يُدْرِكُ المَاءَ فِي الْوَقْتِ وَيَرَاحُو

أَنْ يُدْرَكَهُ فِيهِ وَلاَ يُعِيدُ غَـَيْرُ هَؤُلاً وَلاَ يُصَلَّى صَلَاتَيْن بِنْيَهُمْ وَاحِد مِنَ هَوُلاَهِ إِلَّا مَرِيضٌ لاَ يَقَدِرُ عَلَى مَسَّ الْمَاهِ الضَرَدِ بيجيشيه مُقيم ، وَقَدْ قَبِلَ يَنْيَمَ لِلكُلُّ مَلَاقٍ ، وَقَدْ رُوِي عَنْ مَا لِكَ فِيمَنْ ذَكَرَ صَلَوَاتِ أَوْ يُصَلِّماً بِنْيَمُم وَاحِدِ وَالتَّكِيمُمْ بِالصَّمِيدِ الطَّاهِرِ وَهُوَ مَا ظُهَرٌ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ مِنْهَا مِنْ نُرَابِ أَو رَمْلُ أَوْ حِجَارَةِ أَوْ سَبَخَةٍ يَغْمُرِبُ بِيَدَيْدِ الْأَرْضَ فَإِنْ تَعَلَقَ بِهِهَا شَيْ نَفَضَهُمَا تَفْضًا خَفِيفًا ثُمَّ كَفْسَحُ بهماً وَجْهَهُ كُلَّهُ مَسْحًا ثُمُّ لِضَرِبُ بِيدَيْهِ الْأَرْضَ فَيَمْسَحُ مُعْنَاهُ بِيسْرَاهُ يَجْعَلُ أَصَا بِعَ يَدَيْهِ الْيُسْرَى عَلَى أَطْرَافِ أَصَا بِعَ يَدِهِ الْيُسْنَى ثُمَّ يُمِرُ أَصَابِعَهُ عَلَى ظَاهِر بَدِهِ وَذِرَاعِهِ وَنَد نَعَى مَلَيْهِ أَصَالِمَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمِرِ فَقَيْنِ ثُمَّ يَجِمُلُ كَفَّهُ عَلَى بَأَطِينِ خِرَاعِهِ مِنْ طَيٌّ مَرْفَقِهِ قَابِضًا عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ الكُّوعَ مِنْ يَدِهِ اليُّمْنَى ثُمَّ بُحُرِي باطنَ بَهُمْهِ عَلَى ظَاهِر بَهُمْ يَدِهِ اليُّمْنَى مُمَّ يَمْسَعُ النِّسْرَى بِالنِّمْنَى مَكَذَا فَإِذَا بَلَغَ الْسَكُوعَ مَسَعَ

كُفّهُ الْيُسْنَى بِكُفّهِ البُسْرَى إِلَى آخِرِ أَطْرَافِهِ وَلَوْ مَسَحَ البُسْنَى بِالبُسْنَى وَالبُسْرَى وَالبُسْرَى بِالبُسْنَى كَيْفَ شَاءَ وَتَبَسَّرَ عَلَيْهِ وَأَوْعَبَ الْمُسْرَى وَالبُسْرَى وَالبُسْرَةِ وَإِذَا وَجَدَ المَاء تَطَهَرًا وَلَم يُمِيدًا مَا صَلَيًا وَلَا يَطَلَّمُ تَيْمُ الرَّاقَةُ اللَّهُ الرَّاقَةُ البَيْعَ اللَّهِ الْقَطْعَ عَنْهَا دَمُ حَيْمِ أَو يَعَاسِ وَلاَ يَطَلَّمُ بِالتَّيْمُ حَتَى نَجُدَ مِنَ المَاء مَا تَشَطَهُرُ بِهِ المَنْأَةُ مُمْ الرَّاقَةُ مُمْ اللَّهُ مَا تَشَطَهُرُ بِاللَّيَةِ مَ حَتَى نَجُدَ مِنَ المَاء مَا تَشَطَهُرُ بِهِ المَنْأَةُ مُمْ الرَّاقَةُ مُن الله مَا تَشَطَهُرُ بِالسِّلِمَ مَنْ فَى البُو جَامِعِ العَسْلاةَ مَى المَا اللهُ مَا يَتَطَلَّمُ أَالِ النَّيْمُ مِنْ اللهُ مَا تَشَطَهُرُ بِالشَّيْمُ مِنْ اللهُ مَا تَشَطَهُرُ اللهُ مَا تَشَطَهُرُ اللهِ مَا يَشَعَلُهُ وَاللهُ مَا مَنْ اللهُ مَا تَشَعَلُهُ وَاللهُ اللَّهُ مَا اللهُ مَا تَشَعَلَهُ وَاللهُ النَّيْمَ مِنْ اللهُ مَا تَشَعَلُهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ مَا تَشَعَلُهُ وَاللهُ اللَّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا تَشَعَلُهُ وَاللهُ اللَّهُ مَا اللهُ مَا تَشَعَلُهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا تَشَعَلُهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا تَشَعَلُهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا تَشَعَلُهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا تَشَعَلُهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا تَشَعَلُهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُولُولُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

# ( بَأَبْ فِي الْمُسْحِ عَلَى النَّفْقَيْنِ )

وَلَهُ أَنْ عَسَمَ عَلَى الْخُفَّ مِنْ فِي اللَّهُ مِنْ مَا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَالسَّفَر وَالسَّفَر مَا لمَا يَنْزَعَهُمَا وَذَلِكَ إِذَا أَدْخَلَ فِيهِما رِجْلَيْهِ بَعْدَ أَنْ غَسَلَهُمَا فِي وَصُنُوهِ تَحِلُ بِهِ الصَّلَاةُ فَهِذَا الَّذِي إِذَا أَخْدَتُ وَتَوَمَّنَا مَسَحَ عَلَيْهُمَا وَإِلَّا فَلَا وَمِفَةُ اللَّهُمَ أَنْ يَجْعَلَ بِدَهُ الْيُمْنَى مِنْ فوق عليهمَا وَإِلَّا فَلَا وَمِفَةُ اللَّهُمَ أَنْ يَجْعَلَ بِدَهُ الْيُمْنَى مِنْ فوق عليهمَا وَإِلَّا فَلَا وَمِفَةُ اللَّهُمَ أَنْ يَجْعَلَ بِدَهُ الْيُمْنَى مِنْ فوق مِنْ فَوْلُ وَمُنْ فَوْلُ وَمُنْ فَلَا وَمُنْ فَلِهُ وَمِنْ فَوْلُ وَمُنْ فَا فَلْ وَمُنْ فِلْ فَلْ وَمِنْ فَلْ فَالْ وَمُنْ فَلْ فَالْ وَمُنْ فَلْ وَمُنْ مِنْ فَوْلَ مِنْ فَوْلُ وَمِنْ فَلْ فَلْ وَمِنْ فَلْ مِنْ فَوْلُ وَمُنْ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ فَلْ وَمِنْ فَلْ مِنْ فَلْ فَلْ وَمِنْ فَلْ مِنْ فَلْ فَلْ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ مِنْ فِلْ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ مِنْ مِنْ فَلْ مِنْ مَا لِمُنْ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ مِنْ مِنْ فَلْ مِنْ فَلِلْ مِنْ مِنْ فَلْ فَلْ مِنْ فَلْمُنْ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ مِنْ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ

الحَلْفُ مِن طَرَفِ الْأَمَاسِعُ وَبَدَهُ الْبُسْرَى مِن تَعْتِ ذَلِكَ مَا الْمُسْرَى مِن تَعْتِ ذَلِكَ مَا الْمُسْرَى وَيَجْعَلُ يَدَهُ البُسْرَى مِن فَوْفِها وَالبُهَى مِن أَسْفَلِها وَلا يَسْمَ عَلَى مِن فَوْفِها وَالبُهَى مِن أَسْفَلِها وَلا يَسْمَ عَلَى مِن فَوْفِها وَالبُهَى مِن أَسْفَلِها وَلا يَسْمَحُ عَلَى مِن فَوْفِها وَالبُهَى مِن أَسْفَلِها وَلا يَسْمَحُ عَلَى مِن أَسْفَلِهِ مِن أَسْفَلِهِ مِن أَوْ رَوْثُ وَابِهِ حَتَّى لِيلاً يَسِلُ إِلَى عَقِبَ خَفِّهِ فَى أَسْفَلِهِ مِن أَسْفَلِهِ مِن الْعَسِلُ وَقِيلَ بَهِدَأَ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ مِن الْعَسِلِ وَقِيلَ بَهِدَأَ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ مِن الْعَسْمِ اللهِ يَعْمِلُ إِلَى عَقِبَ خَفِّهِ مِن الْقَشْبِ وَإِن كَانَ مَنْ مُنْ خُفْيَهِ مِن الْقَشْبِ وَإِن كَانَ مَنْ الْقَشْبِ وَإِن كَانَ فَى أَسْفَى عَلَيهِ حَتَى يُزِيلَهُ .

# ( بَأَبُ فِي أُوقَاتِ العَمُّلاَّةِ وَأَسْمَامُهَا )

أَمَّا مَلاَةُ الصَّبْحِ فِعِي المَثَلاَةُ الوُسْطَى عِنْدَ أَهُـلِ الْمَدِينَةِ وَهِي صَلاَةُ الفَجْرِ فَأُوّلِ وَقَتِهَا انْهِسِداعُ الفَجْرِ المُعْرِضِ الفَعْرِضِ الفَعْرِضِ الفَعْرِضِ الفَعْرِضِ الفَسِّاءِ فِي أَقْصَى المَشْرِقِ ذَاهِبَا مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ المُعْرَضِ بِالضَّيَاءِ فِي أَقْصَى المَشْرِقِ ذَاهِبَا مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ المُعْرَضِ بِالضَّيَاءِ فِي أَقْصَى المَشْرِقِ ذَاهِبَا مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ المُعْرَضِ بِالضَّيَاءِ فِي أَقْصَى المُشْرِقِ وَآخِرُ الْ قَتِ الْإِسْفَارُ الْبَيْنُ الْقِبْلَةِ حَتَى يَرْ تَفْسِعَ فَيَعْمُ الْأَفْقَ وَآخِرُ الْ قَتِ الْإِسْفَارُ الْبَيْنُ

الَّذِي إِذَا سَلَّمُ مِنْهَا بَدَا عَاجِبُ الشُّنْسِ وَمَا بِينَ هَذَيْنِ وَفَتْ وَاسِم وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَوَّلَهُ وَوَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتَ الشُّمسُ ءَنْ كَبْدِ السَّمَاءِ وَأَخَذَ الظُّلُّ فِي الزِّياَدَةِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُوَّخَّرُ فِي الصَّيْفِ إِلَى أَنْ يَزِيدَ ظِلَّ كُلُّ شَيءِ رُبُعَهُ بَعدٌ الظِّلِّ الَّذِي وَالَّتْ عَلَيهِ الشَّسْ وَقِيلَ ۚ إِنَّمَا يُسْتَعَمَّتُ ذَلَكَ فَى المُساَجدِ ليُدُوكَ النَّاسُ الصَّلاَّةَ وَأَمَّا الرَّجُلُ فِي خَامَّةِ نَفْسِهِ فَأُولُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ وَقِيلَ أَمَّا فِي شَدَّةِ اللَّمِ وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُبُردَ بِهَا وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ لِقَوْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ أَبْرِ دُوا بالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ اللَّهُ مِنْ فَيْعِ جَهَنَّمَ وَآخِر الْوَقْتِ أَنْ يَصِيرَ ظِلَّ كُلُّ شيء مِثلًا أَمَد ظِل يُعن النَّهَار وَأُوَّلُ وَقتِ المَصر آخِر وَقت الظُّهُر وَآخِرُهُ أَنْ يَصِيرَ ظِلْ كُلِّ شَيء مِثْلَيْهِ بَمَّدَ ظِلِّ نِصْف النَّهَارِ وَقِيلَ إِذَا اسْتَغْبَلْتَ الشُّمْسَ بِوَجْهَكَ وَأَنْتَ قَائُّمْ غَيْرَ مُنَكِّس رَأْسَكَ وَلاَ مُطَأْطِي، لهُ فإنْ نَظَرْتَ إِلَى الشَّنس ببَصَرَكَ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَإِنْ لَمْ تَرَهَا بِبَصَرَكَ فَلَمْ يَدْخُل

الوقتَ وَإِنْ نَزَلْتَ عَنْ بَعَرَكُ فَقَدْ تَمَكَّنَ دُخُولُ الوقتِ وَالَّذِي وَصَفَ مَالِكٌ رَجَّهُ اللَّهُ أَنَّ الوَّقْتَ فَهَا مَا لَمُ تَعْفُرٌ الشَّمْسَ وَوَقْتَ الْمَغْرَبِ وَهِي صَلاَةُ الشَّاهِــدِ يَعْنِي الْخَاضِرَ يَعِنَى أَنَّ الْسَافِرَ لا يَقْصُرُهُما وَيُصَلِّمِا كَصَلاّةِ الْخَاضِر فَوَقَتُهَا غُرُوبُ الشُّنس فإِذَا تَوَارَتْ بالْحِجَابِ وَجَبَتْ العَلاةُ لاَ تُوَلِّخُرُ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا وَقَتْ وَاحِمَدٌ لَا تُوَلِّخُرُ عَنْهُ وَوَقَتْ . مَلاَةِ النُّتُدِّةِ وَهِيَ مَلاَةُ العِشَاءِ وَهَذَا الاسْمُ أُولَى بِهَا غَيْبُوبَةً الشُّفَقَ وَالشُّفَقُ الْإِنْمَةُ الْبَاقِيَةُ فِي الْمُرْبِ مِنْ بَعْاَياً شُمَّاعِ الشُّمْس فَإِذَا لَمْ يَبِقَ فِي اللَّهُ رَبِّ مُفْرَةً وَلَا يُعْرَاةً فَقَدْ وَجَلَّ الوقتُ وَلاَ مُنظَرُ إِلَى الْبَيَاسَ فِي الْغَرْبِ فَذَلِكَ لَهَا وَفْتُ إِلَى ثُلُتِ اللَّايْلِ مِمِّنْ يُرِيدُ تَأْخِيرَهَا لِشُغْلِ أُومُذُرِ وَالنَّبَادَرَة مِهَا أُولَى وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهَا أَهْلُ الْمَسَاجِدِ قَلِيلًا لِاجْتِماعِ النَّاسَ وَيُسَكِّرُهُ النَّوْمُ قَبْلُهَا وَالْخَدِيثُ لَغَيْرِ شُغُلِّ بَعْدُهَا .

## ( بَأَبُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ )

وَالْأَذَانُ وَاجِبُ فِي الْمَاجِدِ وَالْجُمَاعَاتِ الرَّاتِبُهُ فَأَمَّا الرَّجلُ في خَاصَّة نفسِهِ فإن أَذُّنَ فَحَسَنٌ وَلا بُدًّا لهُ مِن الْإِقَامَةِ وَأَمَّا المر أَمَّ فَإِنْ أَوَامَتْ فَحَسَنٌ وَ إِلَّا فَلاَ حَرَّجُ وَلا يُوَّذُنَ لِمَتَلَاّةِ قَبْلَ وَتُمْهَا إِلَّا الصَّبْحَ فَلَا بِأَسَ أَنْ يُؤَذِّنَ لِمَا في السدُس الْأَخِير مِنَ اللَّيْلِ والْأَذَانَ اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَسْبِدُ أَنْ لا إِلَّ إِلَّاللَّهُ أَسْبَدُ أَنْ لا إِلَّهِ إِلَّاللَّهُ أَسْبَدُ أَنْ لا إِلَّهِ إِلَّا اللّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ تُرَجِّعَ بَأَرْفَعَ مِنْ صَوْتِكَ أُولَ مَرَّةِ فَتُكَكَّرٌ رُ النَّشَهِٰذَ فَتَقُولُ ۗ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا إِلَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِنْهَ إِلَّا إِلَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَى عَلَى الصَّلاَةِ حَى عَلَى الفلاَحِ حَى عَلَى الْفَلاحِ فَإِنْ كُنْتَ فِي نِدَاهِ الصُّبْعِ زِدْتَ هَهُنَا الصَّالَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ المستكرة خبر من النّوم لا تقل ذلك في غير لدّاه الصنيح ، والإِمَامَةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلَّه إِلَّاللهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَالْإِمَامَةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ لا إِلَّه إِلَّا اللهُ أَنْ لَهُ أَنْ لا إِلَّه إِلَّا اللهُ أَنْ لَهُ أَنْ لَهُ أَنْ مُحَدّدًا رَسُولُ اللهِ حَى عَلَى المستكرة حَى عَلَى الْهَلاح قَدْ عَامَتِ الصّلاة اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَلْوَاللهُ . لاللهُ اللهُ أَللهُ اللهُ اللهُ

( بَأَبُ مِيفَةُ الْعَمَلِ فِي الصلواتِ المفروضةِ وما يتصلُّ بها من النوافلِ والسُّنَقِ )

وَالْإِحْرَامُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَقُولَ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَخْرَى ثَمَيْرُ مَذِي السَّبِحِ فَرَأْتَ جَهْرًا أَوْ دُونَ ذَلِكَ ثُمْ تَقْرَأً فَإِنْ كُنْتَ فِي الصَّبِحِ قَرَأْتَ جَهْرًا أَوْ دُونَ ذَلِكَ ثُمْ تَقْرَأً فَإِنْ كُنْتَ فِي الصَّبِحِ قَرَأْتَ جَهْرًا بِأُمَّ اللهُ وَوَنَ ذَلِكَ ثُمْ تَقْرَأً فَإِنْ كُنْتَ فِي الصَّبِحِ اللهِ الرَّحِيمِ بِأُمَّ اللهُ وَانْ وَلا فِي السَّورَةِ أَلِي بَعْدَهَا ؛ فَإِذَا قُلْتَ فِي السَّورَةِ أَلِي بَعْدَهَا ؛ فَإِذَا قُلْتَ فِي السَّورَةِ أَلِي بَعْدَهَا ؛ فَإِذَا قُلْتَ

وَلَا الضَّالَّيْنَ كَفُلُ آمِينَ إِنْ كُنْتَ وَخُدَكَ أَوْ خَلْفَ إِمَام وَتُعَفِيها وَلاَ يَقُولُهَا الْإِمامُ فِيهَا جَهَرَ فِيهِ ، وَيَقُولُهَا فِيمَا أَسَرً فِيهِ ، وَفِي قُولِهِ إِيَّاهَا فِي الْجَهْرِ الْحَيْلَافَ ، ثُمُّ تَقْرُأُ سُورَةً مِنْ مَاوَالِ الْمُفَعِيُّلِ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَاوَلَ مِنْ ذَلِكَ فَحَسَنْ بِقَدْرِ التَّفْلِيسِ وَتَجْهَرُ بِقِرَاءِتِهَا ؛ فَإِذَا تَمَّتِ السُّورَةُ كُبُّرْتَ فِي الْحَيْطَاطِكَ لِلْرْ كُوعِ فَتُنْكُنُّ يَدَ يُكَ مِنْ رُكْبَلَيْكَ وَتُسَوِّى ظَهْرَكُ مُسْتَوِياً وَلاَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَلاَ نَطَأُطُنَّهُ وَتُجَافِي بِعَمْدُكَ عَن جَنْبَيْكُ وَتَعَتَّدُ الْخُصُوعَ بِذَلِكَ بِرُ كُوعِكَ وَسُجُودِكُ ، وَلاَ تَدْعُو فِي رُكُوعِكُ وَقُلْ إِنْ شِئْتَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْمَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتُ قُولُ وَلاَّ حَدُّ فِي اللَّبْتِ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَأَنْتَ فَأَيْلٌ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ تَعِدَهُ ثُمَّ تَقُولُ ؛ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ الْحُدُ ؛ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ ، وَلاَ يَقُولُهُ مَا الْإِمَامُ ، وَلاَ يَقُولُ الْمَأْمُومُ شَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ تَعِدَهُ وَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ اللَّهُم وَنَسْتَوى قَأَعًا

مُطْمَئِنًّا مُثَرَسِّلًا ثُمَّ نَهُوى سَاجِدًا لَا تَجْلِس ثُمَّ نَسْجُدُ وَتُكَمِّرُ فِي الْحُطَّاطِكَ لِلسُّجُودِ فَتُمَكِّنُ جَمْزَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَتُبَاشِرُ بَكَفَّيْكَ الْأَرْضَ بَاسِطًا يَدَيُّكَ مُسْتَوَيَّتُين إِلَى الْمُنْلَةِ تَجُمُّلُهُ ۚ مَذُوَّ أَذَ أَيْكَ أَوْدُونَ ذَلِكَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِم ﴿، غَيْرَ أَنْكَ لَا تَفْ تَوشُ ذِرَاعَيْكَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَضُمُ عَضُ \_ دَ يُكَ إِلَى جَنْبَيْكَ وَلَكِنْ نُجَنِّع بهما تَجنيعًا وَسَطًّا وَ تَكُونَ رَجُلاكُ فِي شُـجُودِكُ قَأَعْتَدَيْنِ وَبُطُونَ إِيَّهَامَتُهُمَّا إِلَى الْأَرْضِ ، وَتَقُولُ إِنْ شَئْتَ فِي سُجُودِكَ : سُبْحَانَكَ رَبِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَتَمِلْتُ سُوءًا فَأَغْفِرْ لِي ؟ أَوْغَيْرَ ذَاكَ إِنْ شِنْتَ وَتَدْعُو فِي السُّجُودِ إِنْ شَنْتَ ، وَلَيْسَ الطُولِ ذَلِكَ وَقَتْ ، وَأَقَلْهُ أَنْ تَطْمَئْنُ مَفَاصِلُكَ مُتَمَكِّنَا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكُ بِالتَّـكَبِيرِ فَتَعَجِلِسُ فَتُثْنَى رِجْلَكَ الْيُسْرَى فِي جُلُوسِكَ بَيْنَ السَّجْدَ تَيْنَ وَتَنْصِبُ الْيُمْنَى وَبُطُونِ أَصَابِمَهَا إِلَى الْأَرض وَتَرْفَعُ يَدَيكَ عَن الْأَرْضِ عَلَىٰ ٱكْبَنَيْكَ ثُمُّ نَسْجُدُ الثَّا نِيَةً

كَمَا فَعَلْتَ أُولًا ثُمَّ تَقُومُ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا أَنْتَ مُمُتِّمِدًا عَلَى يَدَ يُكِ لَا تَرْجِبُمُ جَالِسًا لِتَقْوُمَ مِن جُلُوسٍ ، وَلَسَكِن ۗ كَمَا ذَكَرْتَ لَكَ وَتُكَبِّرُ فِي حَالِ قِيامِكَ ثُمَّ تَقَرَّأَ كَمَا قَرَأْتَ فِي الْأُولَى أَوْ دُونَ ذَلِكَ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءٍ غَيْرً أَنَّكَ تَقَنْتُ بَمْدَ الرُّكُوعِ وَإِنْ شِئْتَ قَنْتٌ قَبْلَ الرُّكُوعِ بَمْدً تَعَامُ الْقِرَاءَةِ ، وَالْغَنُوتُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُمِينُكَ وَنسْتَغَفِّرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتُو كُلُّ عَلَيْكَ وَنَعْنَمُ لِكَ وَنَعْلُمُ وَكَثُرُكُ مَنْ يَكُفُرُكُ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَمْبُدُ وَالَّكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ مَنْ يَكُفُرُكُ ، وَإِلَيْكَ نْسَمَّى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَجْعَتَكَ وَنَحَافَتُ عَذَا بَكَ الْجُدَّ إِنَّ عَذَا بَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْعِقٌ ، ثُمَّ تَعَمَّلُ فِي السُّجُودِ وَالْجُلُوسِ كَمَا تَقَدُّمَ مِنَ الْوَصْفِ ؛ فَإِذَا جَلَسْتَ بَعْدَ السَّجْدَ آثِنِ نَصَبْتَ رجْلُكَ الْيُمْنَى وَ بُطُونَ أَصَالِمُهَا إِلَى الْأَرْمَٰنِ وَتُنَبِّتَ الْبُسْرَى وَأَفْضَيْتَ بِأَلْيَتِكَ إِلَى الْأَرْضَ وَلاَ تَقْمُدْ عَلَى رَجْلِكَ الْبُسْرَى وَ إِنْ شِئْتَ حَنَيْتَ الْيُمَىٰ فِي الْتِصَابِهَا فَجَمَلْتَ جَنْبَ بَهْمِهَا

إِلَى الْأَرْضَ فَوَاسِعِ ثُمَّ تَنْضَهُدُ ، وَالنَّشَهُدُ : النَّحِيَّاتُ فِي الزَّاكِيَاتُ بِلَهِ السلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَانَهُ السلامُ عَلَيْنَا وَعلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَمَنْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّاللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا غَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \* فَإِنْ يَعْدَ هَذَا سَلَّمْتَ أَجْزَأُكَ ، وَثِمَّا تُرْيِدُهُ إِنْ شَنْتَ : وَأَشْهَدُ أَنَّ الَّذِي جَاء بِهِ مُحَمَّد حَق يُ وَأَنَّ الْجُنَّة حَق يُ وَأَنَّ النَّارَحَق وَأَنَّ السَّاعَة آيَةٌ لاَرَيْبَ فِيهاَ وَأَذَّ اللَّهَ يَبَمَّتُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمَّد وَعَلَى آلَ مُحَمَّد وَارْحَمْ محَمَّدًا و آلَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدُ كَا مَلَيْتَ وَرَحِمْتَ وَ اِلْرَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِي إِبْرَاهِيمَ فَ الْعَاكَايِنَ إِنَّكَ تَحِيدٌ تَجِيدٌ، اللَّهُمُ "مَالًا فَلَى مَلاَّ لِكُذِيكَ المَقَرَّ بِينَ وَعَلَى أَنْبِيا إِنْ وَالمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ الَّاهِمَّ اغْفِرْنِي وَلِوَالِدَى ۚ وَلِأَعْتَنَّا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالإِعَانِ مَغْفِرَةً عَزْمًا اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ مِن كُلِّ خَيْرِ سَأَلِكَ مِنْهُ مُحَمِدٌ نَبِيِّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلُّ شَرّ

اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ مُحَمَّدُ كَبينُكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَـاً مَا قَدَّمْناً وَمَا أَخُرُ نَا وَمَا أَسْرَوْ نَا وَمَا أَعْلَنًا وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينًا ، رَبَّنَا آيناً فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسنَةً وَفِينَا عَذَابَ النَّارِ وَأَعُوذُ ۗ بكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيح الْمُرَجَّالِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَسُوء المَصِيرِ السَلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ المَمَّالِجِينَ ثُمَّ تَقُولُ السلامُ عَلَيْكُمُ كَسُلْيِمَةً وَاحِدَةً عَنْ عَينِكَ تَقْعُمِدُ مِمَا قُبَالَةً وَجُهِكَ وَتَنْيَامَنْ برَأْسِكَ تَلِيلًا هَكَذَا يَغْمَلُ الْإِمَامُ وَالرَّجُلُ وَحْدَهُ ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَسلَّمُ وَاحِدَةً يَتَيَامَنُ بِهَا قَلْيَلًا وَ يَرُدُّ أُخْرَى عَلَى الْإِمْامِ قُبُ النَّهُ يُشِيرُ بِهَا إِلَيْهِ وَ يَرُدُ عُلَى مَنْ كَانَ سَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى يَسَارِهِ قَإِنْ كُمْ يَكُنُ سَــلَّمُ عَلَيْهِ أَحَدٌ لَمْ يَرُدُ عَلَى يَسَارِهِ شَبْنًا وَيَجْمَلُ يَدَّيْهِ فى تَشَهُّدُهِ عَلَى فَخَذَ يُهِ وَيَقْدِضُ أَصَا بِدَمَ يَدِهِ الْيُمْنَى وَيَبْسُطُ السَّبَأَيَّةَ يُشِيرُ بِهِـاً وَقَدْ نَصَبَ حَرُّ فَهَا إِلَى وَجْهِهِ وَاخْتَلِفَ

فِي تَحْرِيكُهِمَا فَقِيسِلَ يَعْتَقِدُ بِالإِشَارَةِ بِهَا أَنَّ اللَّهَ إِلَهُ وَاحدٌ وَيَتَأُوَّلُ مَن مِحَرًّ كُهُما أَنَّها مَغْمَعَة للنَّهُ عَلَان وَأَحْسِبَ الْويلَ ذَ لِكَ أَنْ يَذْكُرُ بِذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الصَّكَرَةِ مَا يَعْنَمُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنِ السَّمُو فِيهِا وَالشَّفْلِ عَنْهَا وَيَبِسُطُ يَدَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخَذِهِ الأَيْسَر وَلاَ عُرِ كُها وَلاَ يُشِيرُ بِها، وَيسْتَعَبُّ الذَّكُرُ إِثْرِ الصَّلُواتِ يسبِّحُ اللهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيَحْمِدُ اللهَ ثَلاَثًا وَثُلاَثِينَ وَيُكَبِّرُ اللهُ ثلاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَغْيَمُ الْمِالَةَ بِلاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ وَعْدَهُ لأَشَرِ يَكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءَ قَدِيرٌ ، ويستتحب بأنر ملاة الصبغ التمادى في الذَّكر والاستنفار وَالنَّسْنِيحِ وَالدُّعَامِ إِلَى طُلُوعِ السُّسْ أَوْ فُرْبِ مِالمُوعِمَا وَلَيْسَ بِوَاجِبِ وَ تَرْ كُمَّ رَكَّمَتَى الْفَحْرِ قَبْلَ الصَّبْحِ بَعْدَ الْفَجْرِ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكُمَةِ بِأُمِّ الْقُرُ آنَ يُسرُهَا، وَالْقِرَاءَةُ فِي الظُّمْرِ بِنَحُو الْقِرَاءِةِ فِي المُشْبِعِ مِنَ ۖ الطُّوالِ أَوْ دُونَ ذَلِكَ قَلِيلًا وَلاَ يَجْهَرُ فِهَا بقَى ومِنَ الْقِرَاءةِ وَيَقَرَأُ فِي الْأُولَى وَالْثَانِيَةِ فِي كُلَّ رَكَّمَةِ

بَأُمَّ الْقُرُ آنِ وَحْدَمَا سِرًّا وَيَنَفَهَدُ فِي الْجُلْسَةِ الْأُولَى إِلَى قَوْلِيرٍ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقُومُ فَلَا يُسكِّبُّرُ حَنَّى يَسْنَوَى تَأَمَّا هَـكَذَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ وَالرُّجُلُ وَحْدَهُ ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَبَعْدَ أَنْ يُسَكِّبِّرَ الْإِمَامُ يَقُومُ الْمَأْمُومُ أَيضًا ؛ فَإِذَا اسْتَوَى قَأَعًا كُبِّرَ ، وَيَفْعَلُ مِنْ يَقِيِّةِ الصَّلاةِ مِنْ صِفَةِ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجِلُوسِ نَعْوَما تَقَدُّمَ ذَكُرُهُ فِي الصُّبْحِ وَيَتَّنَفُّلُ بَعْدَهَا ، وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَأَرْبَعَ رَكَاتٍ يُسلُّمُ مِنْ كُلُّ رَكَعَتُيْنَ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَبْلَ صَلَاقِ الْعَصْرِ ، وَ يَفْصَلُ فِي الْعَصْرَ كَمَا وَصَفْنَا فِي الظُّهْرِ سَوَاتِهِ إِلَّا أَنَّهُ كَفْرَأُ في الرَّ كُمَتَدُيْنِ الْأُولِيَيْنِ مَمَ أُمِّ الْقُرْ آنِ بِالْقِصَارِ مِنْ السُّورِ مِثْلُ : والضُّحَى ، وإنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَنَحُوهِماً ، وأَنَّا الْمَغْرَبُ فَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيْيِنِ مِنْهَا ويَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَةً بِأُمِّ الْقُرُ آنِ وَسُورَةِ مِنَ السُّورِ الْقِصَارِ ، وفي الثَّالِثَةِ بِأُمِّ الْقُرِ آنِ فَقَطْ ، وَ يَتَشَهَّدُ وَ بِسَلَّمُ ، ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَنَفَّلَ

بَمْدَهَا بِرَ كُمْتَايْنِ وَمَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ ، وَإِنْ تَنَفَّلَ بِسِتَّ رَّ كُمَاتٍ فَحَسَنٌ ، وَالتَّنَفُلُ ۖ بَيْنَ الْمَغْرُبِ وَالْمِشَاءِ مُرَّغَّبٌ فِيهِ وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ شَانِهِ أَفَكُما تَقَدُّمَ ذَكُرُهُ فِي غَيْرِها، وَأَمَّا الْعِشَاهِ الْأَخِيرَةُ ۖ وَهِي ٓ الْمَتَمَةُ ، وَاسْمُ الْعِشَاءِ أَخَصَّ بِهَا وَأُولَى فَيَجْهَرُ بِالْأُولِيَـيْنِ بِأُمِّ الْقُرُ آذِوَسُورَةٍ فِي كُلُّ رَكُّمَةٍ وَقِرَاءِ ثُهَا أَطُولُ قَلَيلًا مِنْ قِرَاءَةِ الْعَصْرِ ، وَفِي الْأَخِيرَ آيْنِ بأُمَّ الْقُرآنِ فِي كُلُّ رَّكُمَّة بِسِرًا ثُمَّ يَفْعَلُ فِي سَأَتُر هَا كَمَا تَقَدُّمَ مِنَ الْوَمَافُ ، وَمُلَكِّرُهُ النَّوْمُ قَبْلُهَا ، وَالْخَدِيثُ بَعْدُهَا لِغَيْر مَنْرُورَةٍ ، وَالْقِرَاءَةُ الَّنِي يُسِرُ جِمَا فِى الصَّلاَّةِ كُلُّهَا هِيَ بَتَحْرِيكِ الْلَسَانِ بِالنِّكُلُّم بِالْفَرْآنِ، وَأَمَّا الْجُهِرُ وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ ، وَالْمَرْأَةُ دُونَ الرَّجُلِ فِي الْجَهْرِ وَهِيُّ فِي هَيْئَةِ الصَّلاَةِ مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهَا تَنْفَتُمَّ وَلاَ تَفَرُّجُ فَخِذَيْهَا وَلاَ عَضَّدَنَّهِما وَتُكُونُ مُنْصَبَّةٌ مُنزَّويَةٌ فِي جُلُوسِها وَسُجُودِهَا وَأَمْرُهِا كُلِّهِ، ثِنْمُ يُمثِّلُي الشَّفْعَ وَالْوَثْرَ جَهْرًا ، وَكَذَلِكَ

يُسْتَحَبُّ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ الإِجْهَارُ ، وَفِي نَوَافِلِ النَّهَارِ الإِمْرَارُ وَ إِنْ جَهْرَ فِي النَّهَارِ فِي تَنَفُّلِهِ فَذَلِكَ وَاسِمْ وَأَقَلُ الشَّفْمِ رَّ كَعْنَانِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْ آنِ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي النَّا نِيَةِ بِأُمُّ الْقُرْ آنِ وَتُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَبَنَشَهُدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي الْوِثْرَ رَكْمَةً يَقْرَأْ فِيهاً بِأُمُّ الْقُرْ آنِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَاللَّهُ وَانْ زَادَ مِنَ الأَمْنَاعِ جَمَلَ آخِرَ ذَلِكَ الْوَثْرَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى مِنَ الَّايْلِ اثْنَتَى عَشَرَةَ رَّكُمَّةً ثُمَّ يُوتِرُ بوَاحِدَةِ وَقِيلَ عَشْرَ رَ كَمَاتِ ثُمَّ يُوتِرُ بوَاحِدَةِ ، وَأَفْضَلُ الَّذِيلُ آخِرَهُ فِي الْقِيَامِ فَمَنْ أُخْرَ تَنَفُّـلَهُ وَوِ تُرَّهُ إِلَى آخِرِهِ فَلَالِكَ أَفْضَلُ إِلَّا مَنِ الْفَالِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْتَبِهُ ۖ فَلَيْقَدُّمْ وَتِرَهُ مَعَ مَا يُريدُ مِنَ النَّوَافِلِ أُوَّلَ الَّذِيلِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ فِي آخِرِهِ تَنَفَّلَ مَا شَاءً مِنْهَا مَثْنَى وَلَا يُعِيدُ الْوَثْرَ ، وَمَنْ غَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ عَنْ حِزْ بِهِ قَلَهُ أَنْ يُصَمِّلْيَهُ مَا يَيْنَهُ وَ بَيْنَ طَلُوعٍ الفَحْرِ وَأُولِ الإسْفَارِ ثُمَّ بُونِ وَيُصَلِّى المُثْبِعَ ، وَلاَ يَقْضِى الْوَنْرَ مَنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ مَلَى الصَبْعَ ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ الْوِنْرَ مَنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ مَلَى الصَبْعَ ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَرْكُمْ وَقَتْ يَجُوزُ فِيهِ الرَّكُوعُ ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَرْكُمْ وَقَتْ يَجُوزُ فِيهِ الرَّكُوعُ ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَرْكُمْ وَقَيْلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَرْكُمْ الْفَجْرِ ، وَإِنْ رَكُمْ فِي يَبْتُهِ مُمْ الْفَجْرِ ، وَإِنْ رَكُمْ فِي يَبْتُهِ مُمْ الْفَجْرِ الْمَسْجِدِ فَأَخْتُلِفَ وَيَعْلَ لاَ يَرْكُمُ ، وَلَا مَلَا الْفَجْرِ إِلَى الْمُلْوعِ وَلاَ صَلاءً فَا فَاللّهُ عَلَى الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ وَلاَ صَلاءً فَا فَا فَا الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ .

# بَابُ فِي الإِمَامَةِ وَحُكُمُ الإِماَمِ وَالمَــَأْمُوم

عَلَى نَمْو مَا فَمَلَ الْإِمَامُ فِي القِراءةِ وَأُمَّا فِي القِياَمِ وَالْجُلُوس فَفَيهِ كَيْمُلُ البَّانِي الْمُصَلِّي وَحْدَهُ وَمَن صَلَّى وَحْسَدَهُ فَلَهُ أَنْ يعيد في الجَمَاعُةِ لِلْفَصِلْ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَحُدَمًا وَمِنْ أَذْرَكَ رَكُمةً فَأَكَمُ مِنْ صَلاةِ الجَاعَةِ فَلا يُسِيدَهَا فِي جَاعَةٍ وَمَنْ لَمَ يُدْرِكُ إِلَّا النَّهُ مِنْدَ أَوِ السُّجُودِ فَلَّهُ أَنْ يُمِيدَ فِي جَمَاعَة وَالْ مُحَلُّ الْوَاحِدُ مَعَ الْإِمَامِ أَيْقُومُ مُعْنَى بِيسِنَهِ وَيَقُومُ الرَّجُلَانِ فَأَكْثُرُ خَلْفَهُ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَهُما قَامَتُ الْخَلْفَهُما وَإِنْ كَانَ مَمَّهُما رَجُلٌ مَلَى عَن يَدِينِ الْآمَامِ وَالْمَرْأَةُ خَلَّفَهُما وَمِنْ مَلَّى بِزَوْجَتَيْهِ قَامَتْ خَلْفَةٌ وَالصَّيُّ إِنْ صَلَّى مُمَّ رَجُلُ وَالْحَدِ خلفَ الإمام قَامَا خَلْفُهُ إِنْ كَانَ الصَّيْ يَمْقِلُ لَا يَذْهَبُ وَيَدَعُ مَنْ يَقَفُ مَعَهُ وَالإِمامُ الرَّايْتُ إِنْ صَلَّى وَحُمدَهُ وَالمَامَ الرَّايْتُ إِنْ صَلَّى وَحُمدَهُ وَامَ مَقَامَ الجَمَاعَةِ وَيُسَكِّرُهُ فِي كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ راتِبُ أَنْ تُعْجَمَعَ فِيهِ الصَّلاَةُ مَرَّ تَيْنَ وَمَن صَلَّى صَلاَّةً يَوْمُ فِهَا أَحَدًا وَإِذَا سَهِا الإِمَامُ وَسَجَدَ لِسَهُوهِ فَلْيُنَّبِعَهُ مَنْ لَمْ يَسْهَ مَمَّهُ مِّمَنْ خَلَفَهُ وَلاَ يَرْفَعُ أَحَدُ رَأْسَهُ قَبَلَ الإِماَمِ وَلا يَفْعَلُ إِلَّا وَمُنَ خَلَفَهُ وَلَا يَفْعَلُ إِلَّا وَيُفَوِمُ مِنَ ا ثَنَتَيْنِ بَعْدَ قِيامِهِ وَيُسَلِّمُ بَعْدَ سَلَامِهِ وَما سِوى ذَلِكَ فواسِع أَنْ يَفْعَلُهُ مَعَهُ وَيَسَلِّمُ بَعْدَهُ أَخْسَنُ وَكُلُ شَهْوِ مَهاهُ اللَّامُومُ فالإِمامُ يَحِيلُهُ عَنْهُ وَبَعْدَهُ أَخْسَنُ وَكُلُ شَهْوِ مَهاهُ اللَّامُومُ فالإِمامُ يَحِيلُهُ عَنْهُ إِلَّارَ كَنَةً أَو سَجْدَةً أَوْ تَكْبِيرَةً الإِحْرامِ أَو السَّلَامِ وَلَيْنَ مَرْفُ وَالسِع مَا أَوْ السَّلَامِ وَالسِع مَا أَوْ السَّلَامِ وَالْمِيهِ وَلَيْنَامَ وَالسِع مَا وَالسِع مَا أَنْ يَكُونَ فَى تَعِلَّهِ فَذَلِكَ والسِع مَا اللّهُ والسِع مَا وَالسِع مَا أَنْ يَكُونَ فَى تَعِلِّهِ فَذَلِكَ والسِع مَا أَنْ يَكُونَ فَى تَعِلِّهِ فَذَلِكَ والسِع مَا اللّهُ والسِع مَا اللّهُ والسِع مَا أَنْ يَكُونَ فَى تَعِلّهِ فَذَلِكَ والسِع مَا أَنْ يَكُونَ فَى تَعِلّهِ فَذَلِكَ والسِع مَنْ إِلاَ أَنْ يَكُونَ فَى تَعِلّهِ فَذَلِكَ والسِع مَنْ إِلَا أَنْ يَكُونَ فَى تَعْلِمُ فَلَاكُ والسِع مَا إِلْمُ أَنْ يَكُونَ فَى عَلِلْهُ فَذَلِكَ والسِع مَا إِلَا أَنْ يَكُونَ فَى عَلَيْهُ فَذَلِكَ والسِع مَا إِلَا أَنْ يَكُونَ اللّهُ يَا لَوْ اللّهُ وَالْمَامُ وَلِكُ الْمِنْ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَامُ وَلَا اللّهُ وَالْمَامُ وَلَا اللّهُ ال

### ( بآب جَامِيع في العَلَاةِ )

وَأَفَلُ مَا يُجْزِى الْمَرْأَةَ مِنَ اللّبَاسِ فِي الصّلَاةِ الدّرْعُ الْمُصِيفُ السّابِعُ الّذِي يَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا وَهُوَ القَبِيصُ اللّمَصِيفُ السّابِعُ الّذِي يَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْها وَهُوَ القَبِيصُ وَاخِدُ وَالْحَمِيفُ وَيُجْزِئُ الرّجُلُ فِي الصّلاَةِ ثَوْبُ وَاحِدُ وَاخِدُ وَالْحَمَارُ الْحَصِيفُ وَيُجْهَدُ فِي الصّلاَةِ أَوْ يَضُمُ أَيِابَهِ وَاحِدُ وَلا يُنْفَعُ أَوْ وَجُهَدُ فِي الصّلاَةِ أَوْ يَضُمُ آيِابَهِ وَلا يَنْفَعُ أَوْ وَجُهَدُ فِي الصّلاَةِ بِزِيادَهِ فَلْبَسْجُدُ أَوْ يَسَمُو فِي الصّلاَةِ بِزِيادَهِ فَلْبَسْجُدُ أَوْ يَسَمُو فِي الصّلاَةِ بِزِيادَهِ فَلْبَسْجُدُ السّمُودِ فِي الصّلاَةِ بِزِيادَهِ فَلْبَسْجُدُ السّمُودُ فَيْهُ السّمُودِ فِي الصّلاَةِ بِرِيادَهُ السّمُودُ فَلَاسُمُ اللّهُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُ السّمُودُ فِي الصّلاَةِ السّمُودِ فِي الصّلاَةِ السّمُودُ فِي الصّلاَةِ السّمِودِ فَالْمَامِ السّمُودُ فَالْمُ السّمُودُ فَالْمُسْرَاقُ الْمُعْمَامُ الْمُ السّمِودُ فِي الصّلاَةِ الْمُؤْمِدُهُ السّمُودُ فَالْمُ السّمُ الْمُعْمِدُ السّمِودِ فِي الصّلاقِ السّمِودُ فَالْمُ السّمِودُ فَالسّمِودُ فَالْمُعُودُ السّمِودُ فِي السّمِودُ فِي السّمِودُ فَالْمُ السّمِودُ فَالْمُ السّمِودُ فَالْمُ السّمِودُ فَالْمُ السّمِودُ فِي السّمِودُ فَالْمُ السّمِودُ فَالْمُ السّمِودُ فَالسّمِودُ فَالسّمُ السّمِودُ فَالْمُ السّمِودُ فَالْمُ السّمِودُ فَالْمُ السّمِودُ فَالسّمِودُ فَالْمُ السّمِودُ فَالْمُ السّمِودُ فَالسّمِودُ السّمَامُ السّمِودُ فَالْمُ السّمِودُ السّمِودُ فَالْمُ السّمِودُ فَالْمُ السّمُ السّمُ السّمِودُ السّمَامُ السّمِودُ فَالسّمُ السّمُ السّمِودُ السّمِودُ السّمِودُ السّمَامِ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامِ السّمِودِ السّمِودُ السّمُ السّمِودُ السّ

لَهُ سَجْدَ آثِينِ بَعْدَ السُّلامِ يَنْضَهُّدُ لَهُمَّا وَيُسَلِّمُ مِنهُمَّا وَكُلُّ . سَهُو بِنَقُصِ فَلْيَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ السُّلَامِ إِذَا ثُمَّ تَشَهُّدُهُ ثُمَّ يَنْهُمَّدُ وَيُمَالُّمُ وَقِيلَ لاَ يُميدِ النَّقَمُدُ وَمَنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ لَهُ ۚ وَبُلَ السَّلَامِ وَمَنْ نَسِي أَنْ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ غَلْبَسْجُدْ مَنَّى مَا ذَكَّرَهُ وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ عَبْلَ السُّلَامِ سَحَدَّ إِنْ كَانَ قَرِيبًا وإِنْ بَشَدَ ا نَتَدَأً صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ أَمُّص شَيْءِ خَفِيفٍ كَالسُّورَةِ مَمَ أُمُّ الْقُر آلِ أَوْ تَكْبِيرَ تَنْنِ أَوِ النَّشَهِدُ يَنْ وَشِبْدِ ذَلَكَ فَلاَ شَيٌّ عَلَيْهِ ولاً يُجزئُ سُجُودُ السَّهُو لِنَقْص رَكَمَةً ولاَ سَجِدَةِ ولاَ لِتَوْلَتُ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلُّمَا أَوْ فِي رَكَّةَ بَنِ مِنْهَا وَكَـٰذَلَكَ نَى تَرْكُ الْقَرَاءَةِ فِي رَكَعَةِ مِنَ السَّبْحِ وَاخْتُلِفَ فِي السُّهُو عَن الْقِرَاءةِ فِي رَكَمَةٍ مِنْ غَيْرِهَا فَقَيِلَ أَيْجَزِيُّ فِيهِ سُنْجُودُ السَّهُو قَبْلَ السَّبِلَامِ وَبِيلَ يُلْفِيهَا وِيأْتِي بِرَكُمَّةِ وَقِيلَ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَلاَ يَأْتِي بِرَ كَمَّةٍ ويُعِيدُ الصَّلاَةَ اخْتِياَطًا

وَهَذَا أَحْسَنُ ذَٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَمَالَى ، وَمَنْ مَهَا عَنْ تَكْبِيرَة أَوْ سَمِيعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَرَّةً أَوِ الْقُنُوتِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ ، وَمَن انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكَّرَ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَرْجِعِ إِنْ كَانَ بِقُرْبِ ذَلِكَ فَيُسَكِّبُرُ تَسَكِّبِهِ يُحْرِمُ بِهَا ثُمَّ يُصَلِّى مَا بَتِي عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ أَوْ خَرَجَ ا مِنَ الْمُسْجِدِ ابْتَدَأْ صَلاّتَهُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ نَسِيَ السَّلاَمَ وَمَنْ لَمْ يَدْرِ مَا مَلَّى أَثَلاَثَ رَكَمات إِنَّ أَرْبَعًا بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَصَلَّى مَا شَكَّ فِيهِ وَأَتْنَى برَّ ابْعَةِ وَسُجَدَ بَعْدَ سَلَامِهِ ، وَمَنْ تَكُلُّمَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعَدَ السُّلاَمِ ، وَمَنْ لَمْ يَدْرِ أُسَلَّمَ أَمْ كُمْ . بُسَلِّمْ سَـــلُّمَ وَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ ، وَمَن اسْنَنْــكَمَّحَهُ الشَّكُ فِي السَّهُو فَلْيَلَةً عَنْهُ وَلا إِصْلَاحَ عَلَيْهِ وَلَـكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ بِمَدْ السَّلاَمِ وَهُوَ الَّذِي يَكُثُرُ ذَلِكَ مِنْهُ يَشُكُ كَثِيرًا أَنْ ۖ يَكُونَ مَهَا زَادَ أَوْ تَقَصَ وَلاَ يُوقِنُ فَلْيَسْجُدْ بَعْذَ السَّلامِ فَقَطْ وَإِذَا أَيْقُنَ بِالسَّمْوِ سَجَدَ بَعْدَ إِمْلاَحِ مَلاَّتِهِ فَإِنْ كَثْمَرَ

ذَلِكَ مِنْهُ فَهُوَ يَمْتَرِيهِ كَثِيرًا أَصْلَحَ صَلاَتَهُ وَلَمْ يَسْجُدُ لِسَهُوهِ ، وَمَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ رَجَعَ مَا لَمْ يُفَارِقِ الْأَرْضَ بَيَدَ بُهِ وَرُ كَبَنَيْهِ فَإِذَا فَأَرَاقَهَا عَلَاتَى وَلَمْ يَرْجِمُ عَ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلام ، وَمَن ۚ ذَكَّرَ صَلاَّةً صَلَّاهاً مَتَى ماً ذَكَرَها عَلَى نَحْوِ مَا فَاتَتُهُ ثُمَّ أَعَادَ مَا كَانَ فِي وَقَتْهِ مِمَّا مَنَّى بَمْدَهَا ، وَمَنْ عَلَيْهِ مَلَوَاتُ كَثِيرَةٌ صَلًّا هَا فِي كُلِّ وَقْتِ مِنْ لَيْلُ أَوْ نَهَارٍ وَعِنْدَ طُلُوعِ الشُّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهِ أَوَّكَيْفُمَا تَبَسَّرَ لَهُ ، وَإِن كَانَتْ كِسِيرَةً أَقَلَّ مِنْ مَلَافِ يَوْمٍ وَلَيْسَلَةٍ بَدَأً بَهِنَّ ، وَإِنْ فَأَتَ وَقُتُ مَا هُوَ فِي وَقُتِهِ وَ إِن كَثُرَتْ بَدَأً بِمَا يَخَافَ فُوَاتَ وَقُتِهِ مُنْحَكَ فِي الصَّلاَّةِ أَعَادَهَا وَلَمْ يُعِدِ الْوَصُوَّةِ وَإِنْ كَانَ مَمَ إِمَامٍ تَمْ أَدَى وَأَعَادَ وَلا ثَنَّى مَ عَلَيْهِ فِي التَّبَسُمِ ، وَالنَّفْعَ فِي الصَّلاَةِ كَالْكُلامُ ، وَالْعَامِدُ لِذَلكَ مُفْسِدٌ لِصِلاَتِهِ ، وَمَنْ أَخْطَأُ الْقِبْلَةَ أَعَادَى الْوَقْتِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ مِلَّى بِقُوبِ نَجِسٍ

أَوْ عَلَى مَكَانَ 'نَجِس ، وَكَذَلِكَ مَنْ تُوَصَّا عَمَاء كَجس مُخْتَلَفِ فِي نَجَاسَتِهِ ، وَأَمَّا مَنْ تُوَمَّنَا بِمَاءٍ قَدُ نَغَيَّرَ لَوْ نُهُ \* أَوْ مَلْعُمُهُ أُورِيحُهُ أَمَادَ صَلَاتَهُ أَبَدَاوَو مُسُوءً مُ وَرُخُصَ فِي الْجُومِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْمِشَاءَ لَيْلَةَ الْمَعْلَرِ وَكَذَلِكَ فَي طِينِ وَظُلْمَةً مُوزَّذَنُ لِلْمَغْرِبِ أُوَّلَ الْوَتْتِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يُوَخِّرُ قَلْيِلاً فِي قَوْلِ مَالِكِ ثُمَّ أَيْقِيمٌ فِي دَاخِلِ الْمُسْجِدِ وَيُصَلِّمِهَا مُّمُّ مُوزَّذَنَ لِلْمِشَاء في دَاخِلِ الْمُسجِدِ وَيُقِيمُ ثُمَّ يُصلِّمَا ثُمَّ ينْصَرفُونَ وَعَلَيْهِمْ إِسْفَارٌ قَبْلَ مَنْيِبِ الشُّفَقِ وَالْجَدْمُ بِمَرَفَةً بَيْنَ الطُّهُرْ وَالْمَصْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ بَأَذَانِ وَإِمَّامَةٍ لِكُلُّ مَلاَةً وَكَذَلِكَ فَي جَمْعُ الْمَغْرِبِ وَالْمِشَاءُ بِالْمُزْدَلِفَةِ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهِا . وَإِذَا جَدُّ السَّيْرُ بِالْمُسَافِرِ قَلْهُ أَنْ يَجْمَع بَيِنَ الصَّلاَتِينِ فِي آخِرِ وَقْتَ الظُّهُرُ وَأُوَّلِ وَقْتِ الْمُصْرِ، وكذلكَ الْمَغْرِبُ وَالْمِشَاءِ، وإِذَا ارْتَحَلَىٰ أَوْلِ وَفْتِ الصَّلَاةِ الأولى جَمّع جينَئِذِ والمريض أَنْ يَجْمَعُ إِذَاخَافَ أَنْ يُعْلَبَ

عَلَى مَعْلِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَعِنْدَ الْهُرُوبِ وَ إِنْ كَانَ الْجُدْمُ أَرْفَقَ بِهِ لِيَكُمْنَ بِهِ وَنَحُوْدِ جَمَعَ وَسَطَ وَقَتِ الظُّهُرُ وَعِنْدَ غَيْبُو اِبْرِ الشُّنَقِ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لاَ يَقْضِى مَا خَرَجَ وَقَتُهُ فَى إِغْمَالِهِ وَيَغْضَى مَا أَفَانَ فِي وَقُتُهِ مِمَا بُدُرُكَ مِنهُ رَسِحُهُ وَ فَأَكْثَرَ مِنَ الصَّلُوَاتِ وَكَذَلِكَ الْحَالِضُ أَنْ نَعَالُهُرَ ۖ فَإِذَا ۖ بَقَ مِنَ النَّهَارِ بَعْدَ طُهْرِها بَنْيْرِ آوَانِ خَسْ رَكُماتِ صَلْتَ الظُّهْرَ وَالدَّصْرَ ، وَإِنْ كَانَ الْبِهَا فِي مِنَ اللَّهُلِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَّتُ الْمَغْرِبَ والمِشاء وَإِنْ كَانَ مِنَ النَّهَارِ أَوْ مِنَ اللَّهِ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّتْ المُلكَةَ الْأَخِيرَةَ ، وَإِنْ حَاصَتْ لِهَذَا التَّقْدِيرِ لَمْ تَقْضِ مَا حَاضَتُ فِي وَقَتْهِ ، وَ إِنْ حَاضَتُ لِأَرْبُعِ رَكَمَاتٍ مِنَ النَّهَارِ قَأْ قِلْ إِلَى رَكِمَةِ أَوْ لِنَلاَت رَكَماتِ مِنَ اللَّيْسِلِ إِلَى رَكَمَاتِ نَفَتَ الصَّلَاةَ الْأُولَى فَقَطَ وَاخْتُلُفَ فِي حَيْفِهَا لِأَرْبُعُ رَكَمَاتِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَيِلَ مِشْلُ ذَلِكَ وَقِيلَ إِنَّهِا حَاضَتَ فِي وَتَنْهِمُ إِ فَلا تَقْضِيهِما ، وَمَنْ أَيْقُنَ بِالْوُصَاوِهِ وَشَكُّ

في الْحَدَث الْبَتَدَأَ الْوُصَنُورَ ، وَمَنْ ذَكَرَ مِنْ وُصَنُو ثِنِهِ شَبْتًا عِمَّا هُوَ فَريضَةٌ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ أَعَادَ ذَلِكَ وَمَا يَلْمِهِ ، وَ إِنْ تَطَاوَلَ ذَ لِكَ أَعَادَهُ فَتَطَوْ وَإِنْ تَعَنَّدَ ذَلِكَ ابْتَدَأُ الْوُصُوء إِنْ مَالَ ذَالِكَ وَإِنْ كَانَ ثَدْ صَلَّى فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَعَادَ مَلاَّتَهُ أُبَدًا وَوُصُوءَهُ وَإِن ۚ ذَ كُرِّ مِثْلَ المَضْمَضَةِ وَالْاسْتَنْشَأَقَ وَمَسْمِ الْأَذُ نَانِ فَإِنْ كَانَ قَرَيْبَا فَعَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُعِدْ مَا بَمْدَهُ وَإِنْ تَعْلَاوَلَ فَمَلَ ذَلِكَ لِمَا يُسْتُغْبَلُ وَلَمْ يُعِدْ مَا صَلَّى فَبَلَ أَنْ يَفْمَلَ ذَلِكَ وَمَنْ صُلَّى عَلَى مَوْمَنِهِ طَأَهِرِ مِنْ حَصِيرِ وَ يَمَوْ ضِعِ آخَرَ مِنْهُ نَجَاسَةٌ فَلاَ شَيْءٍ عَلَيهِ ، وَالْمَريضُ إِذَا كَانَ عَلَى فِرَاش نَجِسَ قَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْسِطُ عَلَيْهِ ثَوْبَا طَأَهِرًا كَثِيفًا وَيُصِّ مَلَيْهِ وَصَلاَةُ الْمَريضِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِياَمِ صَلَّى جَالِسًا إِنْ قَدَرَ عَلَى النَّوَبُعِ وَ إِلَّا فَبِهَدُرُ طَأَفَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَعْدِرْ عَلَى السَّجُودِ فَلْيُومِي، بِالرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضُ مِنْ رُكُوعِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنُ إِعَامَ

وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ إِلَّاعَلَى ظَهْرُهِ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَلا يُؤِّخُرُ المُتَّلَاةَ إِذَا كَانَ فَي مَقْلِهِ وَلَيْصَلُّهَا بِقَدْرِ مَا يُعَلِمِنُّ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسَّ المَاهُ لِضَرَرُ بِهِ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَجِيدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ تَيَمَّمُ ، كَوْانْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ تُرَابًا نَيْمَمَّ بِالْمُانْطِ إِلَىجَا نِبِهِ إِنْ كَانَ طينًا أو مَلَيْهِ طين قَإِن كَانَ عَلَيْهِ جَصْ أَوْ جِيرٌ فَلاَ يَتَيَمَّمُ به وَالْنُسَأَ فِي ۚ يَأْخُذُهُ الْوَقْتُ فِي مَانِينِ خَصْنَهَاضَ لاَ يَجِدُ أَيْنَ يُصلُّى فَلْيَنْزُلْ عَنْ دَابُّتِهِ وَبِصلَّى فِيهِ فَأَعَّا يُومِئُ بِالسُّجودِ أَخْفَضَ مِنَ الرُّ كُوعِ فَإِنْ لَمْ يَقَدِّرْ أَنْ يَغْزُلُ فِيهِ مَلَّى عَلَى وَابُّتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ولِلْمُسَافِرِ أَنْ بَنَّنَفَالَ عَلَىٰ دَابُّتِهِ فِي سَفْرِهِ حَيْثُما ۚ ثَوَجُّهَتْ بِهِ إِنْ كَانَ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَلاَّةُ وَلَيُوتِرْ عَلَى دَا بَيْدِ إِنْ شَاءِ وَلاَ مُصَلَّى الفَريضَةِ وَ إِنْ كَانَ مَريضاً إِلَّا بِالْأَرْضِ إِلَّاأًنَّ يَكُونَ إِنْ نَزَلَ صَلَّى جَالِسًا إِعَامَ لِنَرَضِهِ فَلْيُصَلُّ عَلَى الدَّابِةِ بَعْدَ أَنْ تُونِفُ لَهُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَمَنْ رَعَفَ مَعَ الإمام خَرَجَ فَفَسَلَ الدُّمّ ثُمَّ بَنَى مَا لَمْ يَشَكُّلُّمْ

أَوْ عَشْ عَلَى نَجَاسَةً وَلاَ يَبْنِي عَلَى رَكُمَةً لَمْ تَنْهَ إِسَجْدَ تَنْهَا وَلْيَكُنُّهِا وَلاَ يَنْصَرَفُ لِدَمِ خَفَيْفٍ وَلْيَفْتِمَالُهُ بِأَمَابِهِ إِلَّا أَنْ يَسِيلَ أَوْ يَعْمُر وَلاَ يَبْنِي فِي قَنْ وَلاَ مَدْتِ ، وَمَنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلاَمِ الْإِمَامِ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ ، وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَ سَلاَمِهِ الْصَرَفَ وَغَسَلَ الدُّمّ ثُمَّ رَجَعَ فَجَلَسَ وَسَلَّمَ ، وَلِلرَّاعِفِ أَنْ يَبْنِي فِي مَنْزِلِهِ إِذَا يَئِسَ أَنْ يُدُرِكُ يَقِيَّةً صَلَاةً الإمام إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَلَا كَيْنِي إِلَّا فِي الْجُمَامِسِ وَيَنْسِلُ قَلِيلَ الدَّم مِنَ الثُّوبِ وَلاَ تُمَادُ العَدُّلاةُ إِلَّا مِن سَكَثِيرِ وِ وَقَلِيلَ كُلُّ تَجَاسَةً غَيْرِهِ وَكَثِيرُ هَا سَواءٍ ، وَدَمُ الْبَرَاغِيتِ لَبْسَ عَلَيْهِ غُسْلَهُ إِلَّا أَنْ يَتَفَاحَشَ .

### ( بَأَبُ فِي سُجُودِ الْقُرْ آنِ )

وَسُجُودِ الْقُرْ آنِ إِحْدَى عَشَرَ سَجْدَةً وَهِى الْعَرَامُمُ لَيْسَجُودِ الْقُرْ آنِ إِحْدَى عَشَرَ سَجْدَةً وَهِى الْعَرَامُمُ لَيْسَامُونَهُ فَيْسَ فِي الْمُقَمِّلِ مِنْهَا شَيْءٍ فِي آلمَ عَنْدَ قَوْلِهِ يُسَبِّحُونَهُ فَيْسَالُ مِنْهَا شَيْءٍ فِي آلمَ عَنْدَ قَوْلِهِ يُسَبِّحُونَهُ

وَلَهُ يَسْجُدُونَ ، وَهُوَ آخِرُهَا ؛ فَمَنْ كَانَفَ مَـلَاةٍ فَإِذَاسَـجَدَهَا عَامَ فَقَرَأً مِنَ الْأَ فَالَ أَوْ غَيَرِهَا مَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَكُعَ وَسَجَدَ وَ فِي الرُّعْدِ عَنْدَ نَوْ لِهِ (وَظَلَّالُهُمْ بِالْفُدُوِّ وَالْآصَالِ ) وَفِي النَّحْل ( بْحَافُونَ رَبُّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ) و في بَني إِسْرَائِيلَ ( وَيَخْرُونَ اللَّهٰ فَقَالَ يَبْسَكُونَ وَ يَزيدُهُمْ خُشُوعًا) وَفِي مَرْبَمَ ﴿ إِذَا تُثْلَى عَلَيْهِمْ آ يَاتُ الرَّحْمَن خَرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا) وَفِي الْحُجُّ أَوْلِهِا (وَمَنْ يُهِنَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُسكَّرِم إِنَّ اللَّهَ يَفْمَلُ مَا يَشَاءً ﴾ وَفِي الْفُرَقَانِ ﴿ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُ نَا وَزَادَهُمُ أَفُورًا) وَفِي الْهُدُهُدِ ) اللهُ لاَ إِلَّهِ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشُ الْعَظِيمِ ) وَفِي آلَمْ تَنْزِيلُ (وَسَبُّحُوا بَحَمَّدِ رَبِّمْ وَهُمْ لاً يستَكَبُرُونَ ) وفي ص ﴿ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكمًا وَأَنابٍ ) وَقِيلَ عِنْمَ قَوْ لِهِ لَزُلْنَى وَحُسنُ مَا آبٍ ، وَفَي حَمَّ تَنزيلُ (وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبَدُونَ) ، وَلاَّ يستَجُدُ السَّجْدَةَ فِي التَّلَاوَةِ إِلَّا عَلَى وُصَنُومٍ وَمُكِّبِّرُ لَهَا وَلَا يُسلِّمُ

مِنْهَا وَفِى النَّكُبِيرِ فِى الرَّفْعِ مِنْهَا سَمَةٌ إِنَاوَ كَبُرَ فَهُوَ أَحُبُ إِلَيْنَا وَيَسْجُدُهَا مَنْ قَرَأُهَا فِى الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةُ وَيَسْجُدُهَا مَنْ قَرَأُهَا بَعْدَ الصَّبْعِ مَا لَمْ يُسْفِرُ وَبَعْدِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَعْمُفُرُ الشَّمْسُ ،

#### ( بَأَبُ فِي صَلاَةٍ السُّفَر )

وَمَنْ سَافَى مَسَافَةَ أَرْ بَعَةَ بُرُدٍ وَهِى ثَمَا نِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْصُرُ العَيْلاَة فَيُصَلِّمِهَا رَكْعَتَفِي إِلَّا الْتَغْرِبُ وَلَا يَقْصُرُ حَتَّى يُعِا وَزَ يَبُوتَ الْمِيضِ وَلَصِيرَ فَلَا يَقْصُرُ عَتَى يُعِا وَزَ يَبُوتَ الْمِيضِ وَلَصِيرَ خَلَى غَلَمَهُ لَبُسَ بَيْنَ يَدَيَةً وَلا بِحِذَائِهِ مِنْهَا مَنْ وَ ثَمَّ لا يُنِمُ حَقَى يَعِالَهُ مِنْهَا مَنْ وَ ثَمَّ لا يُنِمَ حَقَى يَعْالَهُ مِنْهَا مَنْ وَ إِنْ نَوى السَّافِيُ يَرْجِيعَ إِلَيْهَا أَوْ يُتِهَا مِنْ مَنَا الْمَيْلِ وَإِنْ نَوى السَّافِيلُ وَالْمَا أَوْ يُعَلِّي مَنْ مَنَى النَّهُ إِنَّا الْمَالِمُ مَنْ مَنَى الْمَالِهِ ذَلِكُ مَ وَمَنْ خَرَجَ وَلَمْ مُولِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَلَا يُصَلِّلُهُ وَالْمُعَمِّ وَقَدْ بَقَ مِنْ النَهَارِ قَدْرُ اللَّهُ وَالْمَالُ وَلَالَ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمُ وَلَالُولُ وَلَالَ الْمُؤْمِلُ الطَّهُ وَالْمُولُ وَلَالْمُ وَلَالُهُ وَلَالُولُ وَلَا مُولِلُولُ مُنْ النَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللْهُ وَلَالَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَلَالَ مُنْ مَلَى اللْهُ وَلَالِكُ وَلَا مُولُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ وَلَالِكُ وَلَا مُعَلِّمُ وَالْمُ وَلَالُكُولُولُ وَلَا اللْهُ وَلَالِكُ وَلَالِكُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِكُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِكُ وَلَالْمُ وَلَالُكُولُ وَلَالْمُ وَلِلْكُ وَلَالِكُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلَالْمُ وَلَالِكُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللْمُعِلِي الْمُولُولُولُ وَلِهُ الْمُؤْمِنُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ و

ملاهُما سَفَرِ يَتَيْنِ مَإِنْ بَقِى قَدْرُ مَا يُصَلِّى فِيهِ رَكَمَتَيْنَ أَوْ دَخَلَ أَوْ رَكَمَة صَلَّى الظُّهْرَ حَفَرِ يَة وَالْمَعْرَ سَفَرِ يَة ؟ وَلَوْ دَخَلَ لِغَنْسِ رَكَمَاتٍ نَاسِيًا فَهُمَا صَلَّاهاً حَضَرِ يَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ لِغَنْسِ رَكَمَاتٍ نَاسِيًا فَهُمَا صَلَّاهاً حَضَرِ يَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ لِغَنْسِ رَكَمَاتٍ فَأَقَل إِلَى رَكَمَة صَلَّى الطَّهْرُ سَفَر يَّيةً وَإِنْ قَدِمَ فَى لَيْسَلِ وَقَدْ بَقَى الْفَهْرِ سَفَر يَّيةً وَإِنْ قَدِمَ فَى لَيْسَلِ وَقَدْ بَقَى الْفَهْرِ سَفَر يَّيةً وَإِنْ قَدِمَ فَى لَيْسَلِ وَقَدْ بَقَى الْفَهْرِ صَلَّى الْمَعْرِ بَ وَالْمِشَاءِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْمِشَاءِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْمِشَاءِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْمِشَاءِ صَلَّى الْمُغْرِبِ وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَ مِنَ اللَّيْلِ اللّهُ مِنْ اللّهُ فِي الْمُعْرَبِ مَ مَلَى الْمِشَاءِ سَفَر يَّيةً وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَ مِنَ اللّهُ فِي اللّهُ وَلَا الْمُعْرِبُ مَ مَلَى الْمِشَاءِ سَقَر يَّةً وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَ مِنَ اللّهُ فِي اللّهُ مَا مَلَى الْمُعْرَبِ مَ مَلَى الْمِشَاءِ سَفَر يَّةً وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَ مِنَ اللّهُ فِي الْمُعْرِبُ مَ مَلَى الْمُعْرَبِ مُ مَلَى الْمِشَاءِ سَفَرَ يَاتُهُ مَلَى الْمُعْرَابُ مُ مَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْرَابُ مَ مَلَى الْمِشَاءَ سَفَرَ يَاتُ مَا مُنْ اللّهُ الْمُعْرِبُ مُ مَلَى الْمِشَاءَ سَفَر يَّاتُ اللّهُ مَا مَا مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْرِبُ مُ مُ مَلَى الْمِشَاءَ سَفَو يَاتُهُ مَا مُنْ اللّهُ فَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْرِبُ مُ مَلَى الْمُعْرِقِ مَا مُلْ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُ

### ( بَابِ فِي مَــُلاَةِ الْجُنْهَةِ )

وَالسَّمَى إلى الجُمُّعَةِ قَرِيقَنَةٌ وَذَلِكِ عِنْدَ جُلُوسَ الْإِمَامِ عَلَى الْمَنْبَرِ وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي الْأَذَانِ ، وَالسُّنَةُ الْمُتَقَدِّمةُ عَلَى الْمَنْبَرِ وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي الْأَذَانِ ، وَالسُّنَةُ الْمُتَقَدِّمةُ أَنْ يَعْسَمُدُوا حِينَئِذِ عَلَى الْمَنَارِ فَيُؤَذِّنُونَ وَيَحْرُمُ حِينَئِذِ الْبَيْعِمُ وَكُلُّ مِنَا يَشْغُلُ عَنِ السَّمِي إلَيْهَا وَهَاذَا الْأَذَانُ البَّانِي أَحْدَثَهُ وَكُلُّ مِنَا يَشْغُلُ عَنِ السَّمِي إلَيْهَا وَهَاذَا الْأَذَانُ البَّانِي أَحْدَثَهُ

بَنُو أُمَيَّةً وَالْجُمَّةُ تُنْجِبُ بِالْمِصْرِ وَالْجِمَاعَةِ وَالْخُطَبَةُ فِيهَا وَاجِبَةٌ تَبْسِلَ الصَّلاَةِ وَيَتَوَحَكَّأَ ا إِمَامُ عَلَى قَوسِ أَوْ عَماً وَ يَجْلِسُ فِي أُولِهِا وَ فِي وَسَعِلِهَا وَتُقَامُ الصَّلاَّةُ عِنْدَ فَرَاغِها وَ يُصَلِّى الْإِمَامُ رَكَمَتَينِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَيَقْرَأُ في الأُوكَى بِالْجُنْمَةِ وَنَحُومًا وفي الثَّا نِيَةِ بِهَلَّ أَنَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَنَحُو هَا وَ يَحِبُ السُّمْيُ إِلَيْهَا عَلَى مَنْ فِي الْمِصْرِ وَمَنْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالِ مِنْهُ فَأَقَلُ وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلا عَلَى أَهْلِ مِنَى وَلا عَلَى عَبْدِ ولا امْرَأَةِ وَلا صَيِّ وَإِنْ خَضَرَهَا عَبْدٌ أَو امْرَأَةٌ كَلْيُصَلُّهَا وَتَكُونُ النَّسَاءَ خَلْفَ صُفُوفِ الرَّجَالُ وَلاَ تَخْرُجُ إِلِيهِ الشَّا بَهُ وَيُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فَي خُطْبَتِهِ وَيَسْتَقَبِلُهُ النَّاسُ وَالْغُسلُ لَهَا وَاجبُ وَالنَّهُ جِيرُ حَسَنٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَي أَوْل النَّهَارِ وَلْيَتَعَلَّيْبُ لَهَا وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِياً بِهِ وَأَحَبُ ۚ إِلَيْنَا أَنْ يَنْصَرُفَ بَمْدَ فَرَاغِهَا وَلا يَتَنَفَّلَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَيْنَفُلْ قَبْلُهَا ولا يَفْمَلُ ذَلِكَ الإِمَامُ وَلَيْرِقَ الْمِنْبُرُكُمَا يَدْخُلُ.

#### ( بَآبُ فِي صَلاَةِ الْخُوْفِ )

وَمَــَلاَةُ ٱلْخُوفِ فِي السَّفَرِ إِذًا خَافُوا المَّدُو ۗ أَنْ يَتَقَدُّمَ الإِمَامُ بِطَائِفَةً وَيَدَعُ طَأَئِفَةً بُمُواجَهَةً الْعَدُو َّ فَبُصَلِّي الإِمَامُ بِطَائِفَةِ رَكُمةً ثُمَّ يَثْبُتُ قَائَمًا وَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكَمَةً ثُمَّ يُسَلِّمُونَ فَيَقِنُونَ مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ يَأْتِي أَصْحَابُهُمْ فَيُحْرِمُونَ خَلْفَ الإِمَّامِ فَيُصَلِّى جَمَّ الرَّكُمَةَ النَّانِيَةَ مُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقْضُونَ الَّ كُمَّةَ الَّتِي فَأَنْتُهُمْ وَيَنْصَرَفُونَ مَـكَذَا يَنْعَلُ فِي صَـلاَقِ الْفَرائِينِ كُلُّهَا إِلَّا الْمَغْرِبُ فَإِنَّهُ يُمتِلِّي بِالطَّاثِنَةِ الْأُولَى رَكْمَتَيْنِ وَبِالنَّانِيَةِ رَكُمَةً وَإِنَّ صَلَّى بهم في الخَضَر لِشِدَّةِ خَوْفِ صَلَّى فِي الظَّهْرِ وَالْمَعْسُرِ وَالْعِشَاء بِكُلُّ مَا اللَّهَةِ رَكْعَتِينِ وَلَكُلُّ صَلاَّةٍ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِذَا اشْتَدَّ الَمْوفُ عَنْ ذَلِكَ صَلَّوا وُحْدَانًا بِقَدْرِ طَأَ قَتِهِمْ مُشَاَّةً أُورُ كَبَأَنَّا مَاشِينَ أُوساَعِينَ مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا .

### ( بَأَبُ فِي مُلَاَّةِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّسَكُبِيرِ أَيَّامَ مِنَى )

وَصَلاَةُ ٱلْمِيدَيْنِ سُنَّة ۚ وَاجبَة ۗ مِخْرُجُ لِمَا الإِمَامُ وَالنَّاسُ ضَحْوَةً بِقَدْرِ مَا إِذَا وَصَلَ حَانَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ فَهِمَا أَذَانُ \* وَلا إِقَامَةٌ فَيُمْرَلِّي بِهِمْ رَكَمْتَينِ يَقْرَأُ فَيْمًا جَهْراً بَأُمُ الْقُرآنِ وَسَبِّح امْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَالشَّىسِ وَصَحُاهاً وَنَحْوِهِما وَيُكَبِّرُ غَى الأُولَى سَنَّهُمَّا قَبَلَ الْقِرَاءَةِ يَعُدُ فَيهَا تُكَبِّيرَةَ الإِحْرِامِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَسَ تَكَبِيرَاتِ لا يَمُدُ فَيها تَكْبِيرَةَ الْقِيام وَفَى سَكُلٌّ رَكُمَةً سَجْدَ تَأَنِّ مُمَّ يَتَّفَهُدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَرْقَى الْمُنْبَرَ وَ يَخْطُبُ وَ يَجْلِسُ فِي أُوَّلِ خُطْبَتِهِ وَوَسَطِهاً ثُمَّ يَنْصَرفُ وَ يُسْتَحَبُ أَنْ يَرْجَعَ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرَ الطُّرِيقِ الَّتِي أَتِي مِنْهَا وَالنَّاسُ كَذَلكَ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْحَى خَرَجَ بِأَصْحَيَتِهِ إِلَى الْمُصَلِّي فَذَبِّحَهَا أَو نَحْرَهَا لِيَمْلَمَ ذلكَ النَّاسُ فَيذُبُّحُونَ ۗ تبعدَهُ وَلَيَذَ كُرُ اللَّهُ فِي خُرُوجِهِ مِنْ تَبْتِهِ فِي الْفِطْرِ

وَالاصْحَى جَهْرًا حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلِّي الْإِمَامُ وَالنَّاسُ كَنَّاكَ فَإِذَا دَخَلَ الإِمامُ لِلصَّلاَةِ تَطَمُوا ذلكَ وَيُكَبِّرُونَ بِتُسَكِّبِيرِ الامأم في خُطْبَتِهِ وَيَنْسَتُونَ لَهُ فِيمَا سِسُوى ذَلِكَ فإنَّ كَانَتُ أَيْامُ النَّحْرِ فَلَيْ كُبِّرِ النَّامِ دُبُرَ السَّلَوَاتِ مِنْ صَلاَقِ الظُّهْرِ مِنْ يُومْ النَّحْرِ إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنَ الْيَوْمِ الرَّا إِلَى مِنْ وَهُوَ آخِرُ أَيَّامٍ مِنَى يُكَبِّرُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ مُمَّ يَقَطَعُ وَالتَّكَبِيرُ دُبُرَ الصلوَاتِ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ وَ إِنْ جَعَمَ مَعَ التَّبِكُبِيرِ تَهْلِيلًا وَتَصْيِيدًا فَحَسَنَ يَقُولُ إِنْ شَاءَ ذَلِكَ اللَّهُ أَكْبِرُ اللَّهُ أَكْبِرُ اللَّهُ أَكْبِرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَلْ أَكْبَرُ وَلِنَّهِ الْمُمْدُ وَقَدْ رُوى َ عَنْ مَالِكِ هَذَا وَالْأَوُّلُ وَالْكُلُّ وَاسِمْ وَالْأَيَّامُ الْمُعْلُومَاتُ أَيَّامُ النَّيْضِ النَّلاَثَةُ وَالأَيْامُ المُمْدُودَاتِ أَيَّامُ مِنِي وَهِيَ ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ بِمُدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْفُسْلُ اللِّمِيدَيْن حَسَنَ وَلِيسَ اللَّازِمِ وَالْمُشْتَحَبُّ فَيهِماً الطُّيِّبُ وَالْمُسَنُّ مِنَ الثِّيابِ .

### ( بَابُ فَي صَلَاةِ الْخُسُوفِ )

وَصَلاَةُ الْخُسُوفِ سُنَّةً وَاجِبَةٌ إِذَا خُسِفَتُ الشَّبْسُ خَرَجَ الإِمامُ إِلَى المُسْجِدِ فَأَفْتَتَحَ الصَّلاَةَ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلا إِنَّامَةٍ ثُمُّ قَرَأً قِرَاءَةً مَلُو يَلَةً سِرًّا بِنَخُو سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمٌّ يَرْكُعُ رُسُكُوعًا طُو يَلَا نَعُو ذَلِكَ ثُمَّ يَرَفَعُ رَأَمَنَهُ ' يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ تَعِدَهُ ثُمَّ يَقُرأُ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى ثُمَّ يَرْكُمُ نَعْوَ قِرَاءِ تِنْ الثَّانِيةِ ثُمَّ بَرْفَعُ رَأْسَهُ ۖ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ تَحِدَّهُ مُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَ نَيْنِ تَأْمَّتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ دُونَ قِرَاءِتِهِ أَلْقِ تلى ذَلِكَ مُمَّ يَرْكُمُ نَحْوَ قِراءِتِهِ مُمَّ يَرْفَعُ كَاذَكُونَا مُمَّ يَقُرُ أَ دُونَ قِرَاءَتِهِ هَذِهِ ثُمَّ يَرْكُمُ نَيْحُو ذَلِكَ ثُمَّ أَيَرْفَعُ كَمَّا , ذَ كَنْ نَا ثُمَّ يَسْجُدُ كَا ذَكُ نَا ثُمَّ يَنْشَهُّدُ وَيُسَلِّمُ وَلِمَنْ شَاء أَنْ يُصَلِّى فِي يَنْتِهِ مِثْلَ ذَلِكَ أَنْ يَفْمَلَ وَلَيْسَ فِي صَلاَقِ خُسُوفِ الْقَمَرَ جَمَاءَةٌ وَلَيُمَلُ النَّاسُ عِنْدَ ذَلِكَ أَفْذَاذَا وَالقراءة "

### ( بَأَبِ فِي صَلاَةِ الْإِسْتِسْقَاءِ )

وَصَلاَةُ الاسْتِسْقَاء سُنَّةٌ تُقَامُ يَخْرُجُ لَهَا الْإِمَامُ كَا يَخْرُجُ لِلْعِيدَيْنِ مُنَحْوَةٌ فَيُصِلِّي بِالنَّاسِ رَكَعَتَينِ بَجُهُرَ فهما بالقسراءة يَقرَأُ يسبِّح اسم رَبُّكَ الأعلَى وَالشَّمس وَمُنْحَاهَا وَفِي كُلُّ رَكُمةِ سَتَجْدَتَانِ وَرَكُمةٌ وَاحِدَةٌ وَيَتَشَهِّمُكُ وَيسَلُّمُ ثُمُّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فَيَجْلِسُ جُلْسَةً فَإِذَا اطْمَأَنَّ النَّاسَ فَأَمَّ مُتَوَ كُمُنَّا عَلَى قَوْسَنِ أَوْ عَصَا فَخَطَبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمُّ قَأَمَ فَغَطَبَ فَإِذَا فَرَغَ اسْتَقْبَلَ القِبْدَلَةَ فَحَوَّلَ ردَاءَهُ يَخِمَلُ مَا عَلَى مَنْكَبِهِ الْأَيْمَن عَلَى الْأَيْسَر وَمَا عَلَى الأَيْسَرِ عَلَى الأَيْمَنِ وَلاَ يَقْلِبُ ذَلِكَ وَلْيَفْقُلِ النَّاسُ مِشْلَهُ

وَهُوَ أَمُّمْ وَهُمْ فَمُودٌ ثُمَّ يَدْعُو كَذَلِكِ مُمْ يَنْصَرِفُ وَيَنْصَرِفُونَ وَلا مُيكَبِّرُ فِيهَا وَلا فَى الْمُسُوفِ غَيْرَ تَكْدِيرَةِ الْإِمَامِ وَالْمَافِّفِ وَالرَّفْعَ وَلا أَذَانَ فِيها وَلاَ إِنَامَةً .

## بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَفَرِ فِي غُسْلِ الْمَيَّتِ وَكَفَنَهِ وَتَحْنَيْظِهِ وَخَلْهِ وَدَفْنِهِ

وَيَجْتُلُ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورٌ ۚ يُنَّرُ عَوْرَاتُهُ وَلاَ أَنْقَلَمُ أَظْفَارُهُ وَلاَ يُحْلَقُ شَعْرُهُ وَيُعْمَرُ بَعْلَنُهُ عَصْرًا رَفِيقًا وَإِنْ وُمُثِّيًّا وُمنُوءِ الصَّلاَةِ فَحَسَنَ وَلَيْسَ بِوَاحِيدِ ، وَيُقْلَبُ لِجَنْبِهِ في النُّسل أَحْسَنُ وَإِنْ أَجْلِسَ فَذَلِكَ وَاسِمْ وَلا آبَاسَ بنُسل أَحَدِ الزُّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ مِنْ غَيْرِ مَنَرُورَةٍ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ في السَّغْرِ لاَ نِسَاءً مَعْهَا وَلا عَفْرَمَ مِنَ الرَّجَالِ فَلْيُيِّمِّم ۚ رَجُلُ ۗ وَجْهَهَا وَكُفَّيْهَا ، وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلا كِمَّ النَّسِاء وَجْهَهُ وَيَدَيْدِ إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ إِنْ كُمْ يَكُنْ مَعَيْنٌ رَجُلُ يُغَسُّلُهُ وَلاَ امْرَأَةٌ مِنْ عَمَارِمِهِ قَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ تَعَارِمِهِ غَسَلَتُهُ وَسَغَرَتْ عَوْرَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمَيُّتَةِ ذُو تَعْرَم غُسُلُّهَا مِنْ فَوْقِ ثَوْبِ يَسْدُرُ جَمِيعَ جَسَدِهَا وَيُسْتَخَبُ أَنْ يُكَفَّنَّ الْمَيِّت في وتر ثلاثة أَثْوَابِ أَوْ خَسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ وَمَا جُمِلَ لَهُ مِنْ أَزْرَةٍ وَقَيِيصٍ وعِمَامَةٌ فَذَلِكَ تَعْسُوبٌ فِي عَدَدِ الْأَثْوَابِ الْوَ ثَرِ وَقَدْ كُنْفُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى كَلَاثَةٍ أَثْوَابِ

بيض سُحُولِيَّة أَدْرِجَ فِيها إِدْرَاتِهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْنِهِ وَسَلَّمَ ، ولا بَأْسَ أَنْ يُقَدُّمنَ الْمَيِّتَ وَيُعَمَّمُ وَيَنْبَنِي أَنْ يُحَنَّطَ ويُجُمَّلَ المُنْوطُ بَيْنَ أَكْمُ الْغُرُونِي جَسَدِهِ وَمُو َاصِٰعَ السَّجُودِ مِنْهُ وَلاَ يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ فِي الْمُعَرَّكِ وَلاَ يُصَلِّي عَلَيْهِ وِيُدْفَنُ بِثِياَبِهِ وَ يُصَلِّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ وَيصلِّى عَلَى مَنْ تَتَلَهُ الإِمَامُ في حَدِّر أَوْ قَوَدٍ وَلاَ يُصَلِّى عَلَيْهِ الإِماَّمُ وَلاَ مُيثْبَعُ اللَّيْتُ بَيْجِمْرَ وَالْمَثْنُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ وَيُجْمَلُ الْمَيْتُ فِي تَبْرِهِ عَلَى شِقَّهِ الْأَنْمَنِ وَ يُنْمَلِ عَلَيْهِ الَّذِنُ وَيَقُولَ حِينَئِذِ اللَّهُمَّ إِنَّامَاحِبَنَا قَدْ نَوَلَ ﴿ بِكَ وَخَلَّفَ الدُّنْيَا وِرَاءَ ظَهْرُو وَافْتَقَرَ إِلَى مَا عِنْدَكَ اللَّهُمَّ ثَبَّتْ عِنْدَ الْمُسْتَسَلَةِ مَنْطِقَهُ وَلَا تَبْتُسَلِهِ فِي تَبْرِهِ عَالَا طَأَقَةً لَهُ بهِ وأَلِحْقهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُكُرَهُ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ وَتَجْمِيمُهَا وَلَا يُفَسِّلُ إِلْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يُدْخِلَهُ أَمْرِهُ إِلَّا أَنْ يَخِــافَ أَنْ يَضِيـعَ فَلْيُوَارِهِ وَاللَّهُدُ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِ المِلْمِ مِنَ الشَّقِّ وَهُوَ أَنْ يُحُفِّرَ اللَّمَيْتِ تَحْتَ الْجُرْفِ

فِي حَائِطٍ قِبْلَةِ الْقَنْدِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ ثُرْبَةً صُلْبَةً لَا تَتَهَيَّسُلُ وَلاَ تَتَفَيَّسُلُ ولاَ تَتَفَطَّعُ . وَكَذَلَكَ فُمِلٍ بِرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ

بآب في الصَّلاةِ عَلَى الجنائزِ وَالدُّعَاهِ لِلْمَيِّتِ

وَالتَّكْبِيرُ عَلَى الْجُنَازَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ بَرْ فَعُ فِي أُولاً مِنَّ وَإِنْ رَفَعَ فِي كُلِّ تَنْكُبِيرَ ۚ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ شَاءَ دُمَّا بَعْدَ الأَرْ بَعِيمُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَإِلْ شَاءَ سَلَّمَ بَعْدَ الرَّا بِمَةِ مَـكَانَهُ وَيَقِفْ الإِمَامُ فِي الرَّجُلِ عِنْدَ وَسِعِلِهِ وَفِي الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكَبَهُمَا وَالسَّلَامُ مِنَ الصلاَةِ عَلَى الجَنَائَرِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ خَفِيَّةٌ لِلإِمَامِ والْمَأْمُوم وفِي الصَّلاَةِ عَلَى المَيْتِ قِيرَاطُ مِنَ الأَجْرِ وقِيرَاطُ فِي خُضُورِ دَ فَنْهِ وَ ذَلِكَ فِي التَّمْثِيلِ مِصْلُ جَبَلِ أَخُدِ ثَوَابًا وَ يُقاَلُ فِي الدُّعَاءِ عَلَى المُيِّتِ غَيْرُ شَيْءٍ مَعْدُودٍ وذَ لِكَ كَانُّهُ واسيعٌ وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ مَا قِيلَ فَى ذَلِكَ أَنْ أَيْكُبِّرَ ثُمَّ يَقُولَ الْمُمْدُ ثِلْهِ الَّذِي أَمَاتَ وِأَحْياً والخَنْدُ فِهُ الَّذِي يُحَذِي الْمَوْتَى لَهُ الْعَظَمَةُ ۗ

وَالْسَكِبْرِيامُ وَالْمُلْكُ وَالْقُدْرَةُ وَالسَّنَا وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْء قَديرُ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّد وَعَلَى آل محمَّد كَا صَلَّيْتَ وَرَحْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِمْ وَءَلَى آلِ إِبْرَاهِمْ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَميدٌ عَمِيدٌ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمِتِكَ أَنْتَ خَلَقْتَهُ ۚ وَرِزَ قَتَهُ وَأَنْتَ أَمَتُهُ وَأَنْتَ تُغْيِيهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسرِّمٍ وعَلا نِبَتهِ جِنْنَاكَ شُفَعَاءً لَهُ فَشَفِّمْنَا فِيهِ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَجِيرُ بحبْل جو َ اركَ لَهُ إِنَّكَ ذُو وَفَاهُ وَذِمَّةٍ ، اللَّهُمُّ قِهُ مِنْ فَتُنَةٍ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ؟ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْفُ عَنْهُ وَعَا فِهُ وَأَكْدِمْ نُرُلُّهُ ۗ وَوَسَّمْ مَدْخَلَهُ ۗ وَاغْسِلْهُ عَامِ وَ مُلْهِجٍ وَ بَرْدٍ وَ اَنَّةً مِنَ الْخُطَّاياً كُمَّا كُنَّتِي النُّوبُ الْأَبْيَضُ مَنَ الدَّلَسِ ، وأَبْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلاَ خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزُوجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اللَّهُمِّ إِنْ كَانَ مُعْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهُ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ ؛ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولِ إِلِي فِقيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ زَأَنْتَ غَيَىٰ عَنْ عَــٰذَا بِهِ ، الَّهُمُّ ثَبِّتْ عَنْدَ الْمَسْأَلَةِ مِنْطَقَهُ وَلَا تَبْتَلِهِ فِي تَبْرِهِ عَا لَا طَأَفَةً ﴿ لَهُ بِهِ ، الَّهُمَّ لَا تَعْرِ مُنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ كَقُولُ هَٰذَا بِإِثْرَ كُلِّ تُسَكِّبِيرَةٍ وَتَقُولُ بَمَدَ إِلرًّا بِمَهَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَحَيِّناً وَمَيِّتنَا وَحَاضِرِنَا وَعَا ثِبْنَا وَصِفِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكُرُنَا وَأُنْثَانَا إِنَّكَ تَمْلَمُ مُنْقَلِّهِ أَوْمَثُواناً ولِوَ الدِّيناَ ولِمَنْ سَبَقَناً بالإعانِ ولِلْمُسْلِمِينَ وَالْسُلَمَاتِ وَالْزُّمِنِينَ وَالْوُّمِنَاتِ ؛ الْأُحْيَاء مُهُمُّ وَالْأَمْوَاتِ ؛ اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإعان وَمَنْ تَوَفَّيْتُهُ مَنَّا فَتَوَفُّهُ عَلَى الإسْلاَمُ وأَسْعِدْ نَا بِلَقَائِكُ وَمَاسِّنا لِلْمُونْتِ وَمَلَيِّبُهُ كَنَا وَاجْمَلُ فَيْهِ رَاحْتَنَا وَمَسَرَّ نَنَا ثُمَّ 'كَسَلْمْ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ قُلْتَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا أَمْتُكَ ثُمَّ تَشَادَى بِذِكْرِهَا على النَّأُ نِبِثِ غَيْرَ أَنَّكَ لاَ تَقُولُ وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زُوجِهَا لأَسْهَا قَدْ تَسَكُونُ زُوجًا فِي الْجُنَةِ لِرَوجِها فِي الدُّنيا وتساء الجُنَّة ،مقصُورَاتُ عَلَى أَزْوَاجُهُنَّ

لا يَبْغِينَ بِهِمْ بَدَلًا وَالرَّجُلُ قدْ يَكُونُ لَهُ زَوْتَبَاتُ كَثِيرَةٌ في الْجُنَّـةِ وَلاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ أَزْوَاجٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ ثُجْمَتُمَ · الْجُنَائِرُ فِي صَلاَةِ وَاحِـدَةِ وَ إِلَى الْإِمَامَ السَّبَالُ إِنْ كَانَ فَهُمْ نساً؛ وَ إِنْ كَانُوا رَجَالًا جُعِلَ أَفْضَلُهُمْ مِمَّا كِلِي الإِمَامَ وَجُعِلَ مِنْ دُونِهِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانُ مِنْ وَرَاء ذَلِكَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَلاَ بأسَ أَنْ يُجْمَلُوا صَفًّا وَاحِدًا وَيُقْرَبُ إِلَى الإِمَامِ أَفْضَلَهُمْ وَأَمَّا دَفْنُ الْجُمَاعَةِ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ فَيَجْعَلُ أَفْضَلَهُمْ مِمَا بَلِي الْقِبْلَةَ وَمِنْ دُفَنَ وَلَمْ يُعَسَلُ عَلَيْهِ وَوُرِى فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ تَبْرِهِ وَلا يُما لَى عَلَى مَن قَدْ مُلِّي عَلَيْهِ وَيُمالِّي عَلَى أَكْثَرِ الْجُسكِ وَاخْتُلُفَ فِي العَلَاقِ عَلَى مِثْلُ الْبَدِ وَالرَّجُلُ.

( بَابُ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَغُسُلُهِ )

مُنْدِي عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتُعَالَى وَتُعَلَى عَلَى نَبِيهِ مُعَمَّدِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُعَمَّدِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْدِكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْدِكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ مَنْهِ وَابْنَ أَمْدِكَ وَابْنُ مَنْهِ وَابْنَ أَمْدِكَ أَنْتَ مُثْنِيهِ اللَّهُمُ أَمْدِكَ أَنْتَ مُثْنِيهِ اللَّهُمُ أَمْدِكُ وَأَنْتَ مُثْنِيهِ اللَّهُمُ أَنْتُ أَمْدَكُ وَأَنْتَ تُحْدِيهِ اللَّهُمُ أَنْهُ مَنْهُ وَأَنْتَ مُشْتِهِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ أَنْتُ أَمْدَكُ وَأَنْتَ تُصْوِيهِ اللَّهُمُ أَنْهُ وَأَنْتَ أَمْدَهُ وَأَنْتَ تُحْدِيهِ اللَّهُمُ أَنْهُ أَنْتُ أَمْدَهُ وَأَنْتَ تُحْدِيهِ اللَّهُمُ أَنْهُ وَأَنْتَ أَمْدَهُ وَأَنْتَ تُعْدِيهِ اللَّهُمُ أَنْهُ وَأَنْتَ أَمْدَهُ وَأَنْتَ مُنْهُ وَأَنْتَ مُنْ وَابْنَ مُنْهُ وَاللَّهُمُ أَنْهُ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا أَنْتَ أَنْتَ مُنْهُ وَأَنْتَ مُنْهِ وَاللَّهُ مَا أَنْهُ وَالْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا أَنْهُ وَالْمَالُولُولُهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مَا أَنْهُ وَالْمُ اللَّهُ مَا أَنْهُ وَاللَّهُ مَا أَنْتُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا أَنْتُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْتُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْتُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُمُ اللَّهُ مَا أَنْتُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْتُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّه

فَأَجْمَىٰ لِوَالِدَيْهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَقَرَامًا وَأَجْرًا وَكُنَّالُ الْجُرَّا وَكُفَّالُ الْهُر مُوازينَهُمْ وَأَعْظِمُ بِهِ أَجُورَهُ وَلاَ تُعْرِمْنَا وَإِيَّاكُمْ أَجْرَهُ وَلاَ تَفَتِّناً وَإِيَّاكُمْ بَعَدَهُ اللَّهُمَّ أَلِحْقهُ بِصَالِح سَلَفَ الْمُؤْمِنِينَ فَ كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْدِلُهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ وَأَخْلَا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَعَافِهِ مِنْ فِيْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابٍ جَهَمْ ۖ تَقُولُ ذَلِكَ في كلُّ مَكْبِيرَةٍ وَتَقْدُولُ بَعْدَ الرَّابِمَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِناً وَأَفْرَاطِنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالإِعَانِ اللَّهُمَّ مَن أَحْيَبُنَّهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِعانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَنَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَاغْفُرْ لِلْمُسْلِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَالْأَمُواتِ . ثُمَّ نُسَلِّمُ وَلاَ يُمَلِّى عَلَى مَن لَمْ يَسْتَهَلَّ صَارِخًا وَلاَ يرتُ وَلاَ يُورَتُ وَأَيكُرَهُ أَنْ يُدْفَنَ السِّقطُ فِي الدُّورِ وَلاَ بأْسَ أَنْ مُنْفَسِّلَ النِّسَاءِ الصبيُّ الصَّفِيرَ ابنَ سِتِّ سِنِينَ أَوسَبْع وَلاَّ مُيغَسَّلُ الرِّجَالُ الصِّبْيَةَ وَاخْتُلِفَ فَيهَا إِنْ كَانَّتْ لَمَ تَبْلُغُ أَنْ تُشْتَعَى وَالأُوَّلُ أَحَبُ إِلَيْناً.

#### ( بَأَبُ فِي المُسْيَامِ )

وَمَوْمُ مُنْهِرُ رَمَعُمَانَ فَرِيضَةً يُصَامُ لرُو يُدِّ الْمَلَالِ وَيُفْطَلُ الرُّوْيَتِهِ كَانَ ٱلْأَثْيَنَ بِوْمَا أَوْ يُسْمَةً وَعِشْرِينَ يُومًا فَإِنَّ غُمُّ الْمِلْاَلَ فَيُمَدُّ اللَّالِينَ يُوماً مِنْ غُرَّةِ الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ مُمَّ يُصَالمُ وَكَذَلِكَ فَى الْفِطْسِ وَيُبَيِّتُ الصِّيامَ فَى أَوْلِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَيَاتُ فِي بَقِيَّتِهِ وَيُتِمْ الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّمُورِ وَإِنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ فَلَا يَأْكُلُّ وَلاَ يُعَامُ يَوْمُ الشَّكِّ لِيَخْتَاطَ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ وَمَنْ صَامَــهُ كَذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ وَافَقَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلِمَّنْ شَاء صَوْمَهُ تَعْلُو ْعَا أَنْ يَفْعَـلَ وَمَنْ أَمْنِيحَ فَلَمْ يَأْكُلُ وَلَمْ يَضْرَبُ مُمَّ تَبَيِّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِن رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ وَلَيْمُسِكُ عَن الأَكْلِ فِي بَقِيَّتِهِ وَيَقْضِيهِ وَإِذَا قَدَمَ المُتَافِرُ مُفْطِسًا أُوطَهُرَتْ اللَّائِضُ نَهَارًا فَلَهُمَا الأَكُنُ فِي بَقِيَّةٍ يَوْمِهِماً ومَنْ

أَفْعَلَرَ فِي تَعَلَوْعِهِ عَامِدًا أَوْسَافَرَ فِيسهِ فَأَفْطَرَ لِسَفَرَهِ فَعَلَيْهِ القَفَاءِ وإنْ أَفْظَرَ سَاهِيًّا فَلَا قَضَاءً عَلَيْهِ بِجَلاَفِ الفَريضَة وَلا بأَسَ بالسُّواكِ لِلسَّائَمِ فِي جَمِيمٍ نَهَارهِ وَلاَ تُكْرَهُ لَهُ الْحِجَامَةُ إِلَّا خِيفَةُ التَّغْرِيرِ وَمَنْ ذَرَعَهُ التَّيْءِ فِي رَمَضَانَ فَلاَ تَعْنَاء عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَقَاء فَقَاء فَعَلَيْهِ القَضَاءِ وَإِذَا خَافَتَ الْمُامِلُ عَلَى مَا فِي بَعَلَنِهَا أَفْعَلَرَتْ وَلَمَ تُطْعِمُ وَ لِلْمُرْمِنِ عِ إِنْ خَافَتْ عَلَى وَلدَهَا وَلمْ تَجدُ مَنْ يَسْتَتَأْجِرُ لهُ أُولَمْ يَقْبَلُ غَيْرَهَا أَنْ تَفَطَّرَ وَتُطْمِمَ وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يُطْمِمُ وَالإطْمَامُ فِي هَذَا كُلِّهِ مُدُّ عَنْ كُلُّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ وَكَذَلِكَ ۚ يُطْمِمُ مَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاء رَّمَضَانَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَّمُضَانُ ۗ آخَرَ وَلاَ صِيامَ عَلَى الصِّبْيَانِ حَسَّى يَتَحْتَلِمَ الْغُلَامُ وْتُحِيضُ الْجُارِيَةُ وَبِالْبُلُوخِ لَزَمَتْهُمْ أَعْمَالُ الْأَبْدَانِ فَرِيضَةً قَالَ اللهُ تَمَالَى وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْكُلُمَ فَلْبَسْتَأْذِنُوا وَمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَلَمْ يَتَعَلَّهُمْ ۚ أَوْ الْمَرَأَةُ تَنَالِضُ طُهُرَتُ ۚ قَبْلً

الفَجْرِ فَلَمْ يَغْنَسِلاً إِلَّا بَعْدَ الفَجْرِ أَجْزَأُهُمَا مَوْمُ ذَلِكَ اليُّومِ وَلا يَجُوزُ مِيامٌ الفِطْرِ وَلا يومْ النَّصْ وَلاَ يَصُومُ اليُّومَيْنِ اللَّذَن بَمْدَ يَوْم النَّمْ إِلَّا الْمُتَمِّعُمُ الذي لا يَجِدُ هَدْياً وَاليَّوْمُ الرَّابِعُ لا يَصُومُهُ مُتَكَاوِّعٌ وَيَصُومُهُ مَنَ نَذَرَهُ أَو مَنْ كَانَّ في صِيام مُنتاً بِع قَبْلُ ذَلِكَ وَمَن أَفْطَرَ فِي نَهَار رَمَضَانَ نَاسِياً فَعَلَيْهِ القَصْاء وَكَذَلِكَ مَن أَفَطَرَ فِيهِ لِضَرُورَة مِن مَرض وَمَنِ سَأَفَرَ سَفَرًا تُقْصَرُ فيهِ الصَّلاَّةُ فَلَهُ أَنْ كَيْفُطُنَّ وَإِنْ لَمْ تَنلَهُ ضَرُورَةٌ وَعَلَيْهُ القَصَاءُ وَالصَّوْمُ أَحَبُ إِلَيْنَا وَمَنْ سَأَفَرَ أَقِلُ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَظَنَّ أَنَّ الفِطْرَ مُبَاحٍ لَهُ فَأَفْطَرَ فَلاَ كَفَّارَةً مَلَيْهِ وَمَلَيْهِ القضاء وَكُلُّ مَن أَفْطَرَ مُتَأَوِّلًا فَلا كَمْ قَارَةً علَيْهِ وَإِنَّا السَّكُفَّارَةُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمَّدًا بِأَكُل أَو شُرْب أُ وَجِمَاعِ مَعَمُ القَضَاءِ وَالسَّكَفَارَةُ فِي ذَلِكَ إِلْمَامُ سِتَّينَ مِسْكِينًا لِكُلُّ مِتْكَ بِنِي مُدُّ بِمَدُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ أَخَتْ إِلَيْنَا وَلَهُ أَنْ يُسَكِّفِّرَ بِعِنْقِ رَقِيةٍ أُوصِيَّامِ شَهْرَيْنِ

مُتَـاً بِمَيْنِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي قَضَاهِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا كَنَّارَةٌ وَمَنْ أَغْمَى عَليهِ لَيْلًا فَأَفَاقَ بَعْدَ طَلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ قضاً والصُّوم وَلا يَعْضِي مِنَ الصُّلَوَّاتِ إِلَّا مَا أَفَاقَ فِي وَقَتِهِ وَ يَنْبَنِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ وَجوارِحَـهُ وَيُمَظُّمُ مَنْ شَهِرْ رمضانَ مَا عَظَّمَ اللهُ سُبْعِمانَهُ وَلا يُقرُبُ الصَّامُمُ النِّساَء بُوَطُووَلاً مُبَاشَرَةٍ وَلا تُبْلَةٍ لِلذَّةِ فِي نَهَار رَمضَانَ وَلاَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي لَيْلِهِ وَلا بِأَمَنَ أَنْ يُصْبِحَ جُنُبًا مِنَ الوَطْهِ وَمَن الْتَذَّ فِي نَهَار رَمَعْمَانَ بَمُبَاشَرَةٍ أَوْ ثُبْلَةٍ فَأَمْذَى لِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَصَاءَ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَمَن قَامَ رَمضَانَ إِعَانًا وَاحْتِساً بَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِن ذَنْبِهِ وَ إِنْ قُمْتَ فِيهِ عَا تَيَسَّرَ فَذَلِكَ مَرْجُو ۖ فَصْـــــُهُ وَتَكَفِيرُ الذُّنوب بهِ وَالْقِيَامُ فِيهِ فِي مَسَاجِدِ الْجُمَّاعَاتِ بِإِمامِ وَمَنْ شَاءِ قَامَ فِي بِنْدِهِ وَهُوَ أَحْسَنُ لِمَنْ تَو بَتْ نِيَّتُهُ وَحْدَهُ وَكَانَ السَّلَفُ العَمَّالِحُ يَتُمُومُونَ فِيهِ فِي الْمَمَاجِدِ بِمِشْرِينَ رَّكُمَة ثُمَّ يُوتِرُونَ

بِثَلَاثِ وَيَفْصِلُونَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِ ثَرِ الشَّفْعِ وَالْوِ ثَرِ بِسَلاَمٍ ثُمَّ صَلُّوا بَعْدَ ذَلِكَ سِتًا وَثَلَابِينَ رَكْعَةً غَيْرَ الشَّفْعِ وَالْوِ ثَرَ وَكُلُّ ثُمَّ صَلُّوا بَعْدَ ذَلِكَ سِتًا وَثَلاَثِينَ رَكْعَةً غَيْرَ الشَّفْعِ وَالْوِ ثَرَ وَكُلُّ ذَلِكَ وَالسِعِ وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلُّ رَّ كُعَتَيْنِ وَوَالَتَ عَالَشَهُ رَضِيَ اللهُ فَلِكَ وَاسِعِ وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلُّ رَكْعَةً بِنِ وَوَالَتَ عَالَشَهُ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِيلًا فَى رَمْضَانَ عَنْهَا مَا زَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِيلًا فَى رَمْضَانَ وَلا فَى غَيْرِهِ عَلَى اثْنَةَى عَشَرَةً رَكُعة بَعْدَهَا الْوِ ثَرِ.

#### ( بأب في الاغتيكاف )

وَالِا غَيْكَافُ مِنْ نَوَافِلِ الْمُنْبِرُ وَالْمُكُوفُ الْلُلَارَةُ وَلا اغْيَكَافَ إِلَّا بِعِيسَامُ وَلاَ يَكُونُ إِلَّا مُتَنَابِعًا وَلَا يَكُونُ إِلَّا مُتَنَابِعًا وَلَا يَكُونُ إِلاَ مُتَنَابِعًا وَلَا يَكُونُ الله سُبْحَانَهُ وَأَنْمُ وَلَا يَكُونُ الله سُبْحَانَهُ وَأَنْمُ وَلَا يَكُونُ عَلَى الله عَنِهِ الْجُمْعَةُ فَلاَ يَكُونُ عَلَى الله عَنِهِ الْجُمْعَةُ فَلاَ يَكُونُ إِلَا فِي المَسَاجِدِ فَإِنْ كَانَ بَلَدٌ فِيهِ الْجُمْعَةُ فَلاَ يَكُونُ عَلَى الله عَنْهَا الْجُمْعَةُ فَلاَ يَكُونُ وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَ

فيه مُتَعَمِّدًا فَلَيْنَدِيءَ اعْتِكَافَهُ وَكَذَلِكُ مَنْ جَامَعَ فِيهِ لِيْلَا أَو نَهَارًا نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّدً وَ إِنْ مَرضَ خَسَرَجَ إِلَى يَعْتِلِمِ فَإِذَا مَنحُ ۚ بَنَى عَلَى مَا تَقَدُّمَ وَكَذَلِكَ إِنْ عَامَنَتُ الْمُثُّدَكُونَهُ وَحُرْمَةً الاغْتِكَافِ عَلَيْهُماً فِي المرَّضِ وَعَلَى الْخُائِضِ فِي الْخَيْضِ فَإِذَ طَهُرَتِ اللَّمَا يُضُ أَوْ أَفَاقَ المَرِيضُ فِي لَيْلِ أَوْنَهَارِ رَجَماً سَاعَتَفِذِ إِنَّى السَّجِدِ وَلاَ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مُعْتَكِفِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الإنسَانِ وَلْيَدْخُلُ مُمْتَكَفَّهُ فَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ أَلْتِي يُريدُ أَنْ يَبَتَدِيءَ فيهاَ اعْتِكَافَهُ وَلاَ يَعُودُ مَريضًا وَلا يُصَلِّي عَلَى جَنَّازَة وَلاَ يَحْدُجُ لِيْجَارَة وَلاَشَرْطَ فِي الاعْتِكَاف وَلاَ بأْسَ أَنْ يَكُونَ إِمامَ اللَّسْجِدِ وَلهُ أَنْ يَتَزَوِّجَ أَو يَسْقِدَ نِكَاحَ غَيْرِهِ ومَن اعْتَكَفَ أُوَّلَ النَّهَارِ أَوْ وَسَعَلَهُ عَرَبَحَ مِنْ اغْتِكَافِهِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ مِ وَ إِنَّ اعْتَكَفَ عَمَا يَتَّعُمِلُ فَيهِ الْمُتِّكَافَةُ بِيَوْمِ الْفِطْرِ فَلَيَبِتْ لَيْسَلَةَ الْفِطْرِ فِي المُسْجِدِ حَتَّى يَغَدُو مِنْهُ إِلَى الْمُعَالِّي ( بَابُ فَى زَكَاةِ الْمَيْنِ وَالْخُرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَمَا يَخُرُجُ مِينَ الْمُذَنِ وَذِكْرِ الْجِزْيَةِ وَمَا يُحْرُجُ مِينَ الْمُذَنِ وَذِكْرِ الْجِزْيَةِ وَمَا يُوْخَذُ مِن ثُمَجًارِ أَهْلِ الذَّمَّةِ وَالْخُرْبِيِّينَ )

وَزَكَاهُ الْمَيْنِ وَالْخُصَرُ لَا وَالْمَاشِيَةِ فَرَيْضَةٌ فَأَمَّا زَكَاهُ الْمُر ْثُونَمُ حَصَّادِهِ وَالْعَيْنُ وَالْمَاشِيَةِ فَنِي كُلُّ حَوْلٍ مَرَّةٍ وَلَا زَ كَاةً مِنَ اللَّهِ وَالنَّهَرِ فِي أَفَلِّ مِنْ خَمْسَةِ أُوسُقِ رَذَلِكَ سِنَّةُ أَقْفَرَةِ وَرُبْعُ قَفِيرِ وَالْوَسَقُ سِنْوُنَ مَاعًا بِمَاعِ النَّبِيُّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَرْبَعَهُ أَمْدَادٍ عُدُهِ عَلَيهِ العَلَّاةُ والسَّلامُ وَ يُحْبَمَعُ الْقَنْسَحُ والشَّمِيرُ والسُّلْتُ فِي الزَّكَاةِ فَإِذَا الْجَنَّمَعُ مِنْ تَجِيمِهَا خَبْسَةٌ ۗ أَوْسُقِ فَلْيَزَكُّ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ أَصْنَافَ الْقُطْنِيَّةِ وَكَذَلِكَ أَصْنَافَ الرَّبيبِ وَالْأَرْزُ وَالدُّخْنُ وَالْذَرَةُ كُلُّ وَاحِدُ مِنْهَا صِنْفُ لا يَضُمُ. إِلَى الآخَرِ فِي الزُّكَاةِ وَإِذَا

كانَ فِي الْمَانْطِ أَمْنَافُ مِنَ التَّمْرِ أَدَّى الزُّكَاةَ عَنِ الجبيع مِنْ وَسَعَلِهِ وَ يَزُكُمُ الزَّيْتُونَ إِذَا بَلَغَ حَبُّهُ خَمَّةً أَوْسُق، أَخْرَجَ مِنْ زَيْتِهِ وَيُحْرَجُ مِنْ الْجُلْجُلَانِ وَحَبَّ الْفُجِل مِنْ زيته ِ فَإِنْ بِأَعَ ذَلِكَ أَجْزَأُهُ أَنْ يُخْرَ جَ مِنْ تَمَنِهِ إِنْ شَاءٍ وَلَا زَكَاةً فِي الْفُو ٓ آكِهِ وَالْخُضَرِ وَلَا زَكَا ٓ هُمِنَّ الذَّهَبِ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِذَا كَلَفَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهاً نِعَفْ دِينَارِ رُبِعُ الْمُشْرِ فَمَا زَادَ فبحِساَبِ ذَلِكَ وَإِنْ قُلَّ، وَلَا ذِكَاةً مِنَ الفِعنة فِي أَفَلُ مِنْ مَا كُنَّى دِرْهُم وَذَلِكَ خُسُ أَوَاقِ وَالْأُو قِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهُمَا مِنْ وزْ نُ سَبَّمَةِ أَعْنِي أَنَّ السَّبْمَةُ دَنا نِيرَ وَزَّبَهَا عَشْرَةُ دِرَاهِمَ فَإِذَا بَلَفَت مِن هَاذِهِ الدَّرَاهِمَ مَا تَتَى دِرْهُمَ فَضِها رُبُعُ عُشْرِهَا خَسْهُ دَرَاهَمَ فَمَا زَادَ فَبِيحِساَبِ ذَلِكَ ، وَيَجْمَعُ النَّهَ أَوْ الْفَضَّةُ فِي الزَّكَاةِ فَمَنْ كَانَ لَهُ مَأَنَّةً كُورٌ هُمْ وَعَشْرَةً ۗ دَنَا نِيرَ فَلْيُغُرِجُ مِنْ كُلِّ مَالَ رُبِّعَ عَشْرِهِ وَلَا زَكَاةً فِي المُرُومِن حَتَى تَسكونَ للتُّجَارَةِ فإذْ بِمُهَا بَمْدَ حَوْل فأكْسَرَ

مِنْ يَوْمِ أَخَذْتُ ثَمَنُهَا أَوْ زَكَيْتُهُ ۖ فَنِي ثَمْهَا الزَّكَاةُ لِحَوْلُ وَاحِدٍ أَتَامَتْ قَبْلَ البَّيْعِ حَوْلًا أَوْ أَكُنَّرَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مُدِيرًا لَا يَسْتَقِرُ \* بِيَدِكَ عَيْنُ وَلَاعَرُ ضَ فَإِنَّكَ تَقُوًّا مُ عُرُوضَكَ كلُّ عَامٍ وَتُزُكُّ ذَلِكَ مَعَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الدِّينِ وَحَوْلَ رَبْعٍ المَالَ حَوْلَ أَصْلِهِ وَ كَذَلِكَ حَوْلُ رَبْعِ نَسْلُ الْأَنْمَامِ حَوْلُ الْمَالِ الأُمَّةَاتِ وَمَنْ لَهُ مَالٌ يَجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ مِثْلُهُ أَوْ يَنْقُصُهُ ۚ عَنْ مِقْدَارِ مَالِ الزَّكَاةِ فَلاَ زَكَاةً عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِثَمَّا لَا يَزَكَّ مِنْ عُرُوضٍ مُقْتَنَاقٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ حَيَوان مُقْتَنَاهِ أَوْ عَقَارِ أَوْ رَبْعِ مَا فِيهِ وَفَاتِهِ لِدَيْنِهِ قَلْمُؤَكَّ ا مَا بِيَدَيْهِ مِنَ المَالِ فَإِنْ لَمْ تَعْدِ عُرُوصَةٌ بِدَيْنِهِ حَسَبَ بِقَيَّةً قَ يَنْهِ فَمَا بَيَدُهِ فَإِنْ بَقَى بَمَّا ذَلِكَ مَا فيهِ الزَّكَاهُ زَكَاهُ وَكَا يُسْقِطُ الدَّيْنَ زَكَاةً حَبِّ وَلَاتَمْرُ وَلَامَاشِيَةٍ وَلَازَكَاةً عَلَيْهِ في دَنْ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَإِنْ أَنَّامَ أَعُواماً فَإِنَّماً يُزَّكِّيهِ لَمَامٍ وَاحِدِ بَعْدَ قَبْضِيهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْضُ حَتَّى بِبِيمَهُ وَإِنْ كَانُ الدَّ بْنُ أَوِ

الدريْضُ مِنْ مِيرَاتِ فليَسْتَقْبِلُ حَوْلًا بِمَا يَقْبَضُ مِنْهُ وَعَلَى الْأَصَاغِرِ الزِّكَاةُ فِي أَمْوَا لِهِمْ فِي الْعَيْنِ وَالْخُرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَزَّكَاةُ الفطْرِ وَلاَّ زَكَاةً عَلَى عَبْدُ وَلاَّ عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةً رِقٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَإِذَا أُعْتِقَ فَلْيَأْتَنَفُ حَوْلًا من يَوْمَنْذِ بِمَا كَمْلِكُ مِنْ مَالِهِ وَلاَ زَكَاةً عَلَى أَحَدِ في عَبْده وَخَادِمِهِ وَفَرَسِهِ وَدَارِهِ وَلاَ مَا يُتَّخَذُ لِلْقَنْيَةِ مِنَ الرَّبَاعِ وَالْمُرُوضِ وَلاَ فِيهَا يُتَنَّخَذُ لِلِّبَاسِ مِنَ الْمَلِي وَمَنْ وَرثَ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعًا فَزَكَأَهُ فَلاَ زَاكَاةً عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُبَاعَ وَيَسْتَقْبَلُ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ يَقْبِصُ ثَمَنَهُ ۚ وَفِيهَا يَخْرُجُ مِنَ الْمُدُنِّ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِصْةِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ وَزُنَّ عِشْرُ بِنَ دِينَارَا أَوْ خَسْ أُواقِ فِضَّةً ۖ فَنِي ذَلِكَ رُبْعُ الْمُشْرِ يَوْمَ خُرُ وجِهِ وَكَذَلِكَ فِيمَا يَضُرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِهِ وَإِنْ قَلَّ فَإِنِّ انْقَطَعَ نَيْلُةً بِيدِهِ وَابْتَدَأُ غَيْرَهُ لَمْ يُخْرِجُ شَيْئًا حَتَى يَبْلُغُ

مَا فِيهِ الزَّكَاةُ وَتُواخَذُ الْجِزْيَةُ بِنَ رِجَالٍ أَهْـلِ الذُّمَّـةِ الأَحْرَارُ البَالِفِينَ وَلاَ تُواخَدُ مِنْ نِسَامُمُ وَصِبْيَانِهُمْ وَعَبِيدِهِمْ وَتُواْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ وَمِنْ نَصَارَى الْمَرَبِ وَالْجِزْيَةُ ۚ عَلَى أَهْلِ الدُّهُ لِ أَرْ بَمَّةً دِهَا نِيرٌ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرَق أَرْبَهُونَ دِرْتَهُمَا وَيُخَفِّفُ عَنِ الْفَقِيرِ وَيُؤْخَلِذُ مِثَنَّ سَقِهَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَفُقِ إِلَى أَفْقِ عُشْرٌ ثَـنَ مَا يَبِيمُونَهُ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي السُّنَّةِ مِرَارًا وَإِنْ مَمَنُوا الطَّمَامَ غَامَّةً إِلَى مَكَّمَ وَالْمَدِينَةُ خَاصَّةً أُخِذَ مِنْهُمْ نِصْفَ الْمُشْرِ مِنْ ثَمَنَهِ وَيُوْخَذُ مِنْ نُجَّارِ الْجُرْبِيِّينَ الْمُشْرُ إِلَّا أَنْ يَنْزَلُوا عَلَى أَكُنْرَ مِنْ ذَلِكَ

وَفِي الرَّكَازِ وَهُــــوَ دِنْنُ الْجَاهِلِيَّةِ الْخُنْسُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ .

#### ( بَابُ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيةِ )

وَزَكَاةُ الْإِبْلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَرِيضَةٌ وَلاَ زَكَاةً منَ الْإِبْلِ في أَقلُّ مِنْ خَمْسٍ ذَوْدٍ وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الإبل. فَفِيهَا شاةً جَذَعَةٌ أَوْ كَنِيَّةٌ مِنْ جُلُّ غَنْمِ أَهْلِ ذَلِكَ البَلَدِ مِنْ مَنَاذِ أَوْ مَعنِ إِلَى نِيسْمِ ثُمٌّ فِي العَشْرِ شَاتَأْنِ إِلَى أَرْبَعَةً عَشَرَ ثُمَّ فِي خَسْمَةً عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهِ إِلَى نِسْمَةً عَشَرَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَأَرْبَعُ شِيامِ إِلَىٰ أَرْبَعِ وَمِشْرِينَ ثُمَّ فَى خَسْ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخاصَ وَهِيَ بِنْتُ سَنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنُّ فِيهَا فَائْنُ لَبُونِ ذَ كُرْ إِلَى خَمْسَ وَثَلَاَثَيْنَ ثُمَّ فَى سِتٌّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَهِيَ بِنْتُ ثُلَاثَ سِنِينَ إِلَى خَسْس وَأَرْبَدِنَ ثُمَّ فِي سِتْ وَأَرْبَدِينَ حِقَّةٌ وَهِيَ الَّتِي يَصْلُحُ عَلَى ظَهْرِهَا الْخُمْلُ وَيَعَاْرُ تُهَا الْفَحْلُ وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ إلى سِيِّينَ ثُمُّ فِي إِحْدَى وَسِيِّينَ جَذَعَةٌ وَهِيَ بِنْتُ خَسَ سِنينَ إِلَى خَمْس وَسَبْمِينَ ثَمْمٌ فِي سِتْ وَسَبْمِينَ بِنتَا لَبُونَ

إِلَى يُسْمِينَ ثُمَّ فِي إِحْدَى وَنَسْمِينَ حِقَّانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ فَنِي كُلُّ خُسينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَمِينَ بِنْتُ لَبُونَ وَلا زَكَاةً مِنَ البَقَر فِي أَقَلُ مِنْ تَلاَثِينَ فإذَا بَلَغَتْمَا فَقَيها تَبِيع عِجْل جَذَع قد أُوفَى سَنَتِين ثُم كَذَلِك حَتَّى تَبْلغَ أَرْبَدينَ فَيَكُونَ فِيهَا مُسِنَّةٌ وَلاَ تُونخَذُ إِلَّا فِي أُنْتَى وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِينِينَ وَهِيَ ثَنَيْسَةٌ فَمَا زَادَ فَنَى كلِّ أَرْبَعَسِينَ مُسِنَّةٌ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبَيِسْعُ وَلا زَ كَاةً فِي النَّهُمْ حَتَّى تَبِلُغَ أَرْبَعِينَ شَأَةً فَإِذَا بَلَفَتُهَا فَفِيهاً شَاتَانَ إِلَى مِا ثَتَىٰ شَاَةً فِإَذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهِا ثَلَاثُ شِياًهِ إلى تلاثِماً ثَةٍ فَما زَادَ فَنَى كُلُّ مِاثَةٍ شَــاَةٌ وَلا زَكَاةً في الأوْقاَصِ وَهِي مَا اَيْنَ فَرِيضَتَيْنِ مِنْ كُلِّ الْأَنْعَامِ وَيُعْجَمَعُ الضأن والمَعِزُ في الز كام والجوامِيس والبَقر والبَعْت والعِرَاب وَكُلُّ خَلِيطَينَ فَإِنَّهُمَا يَتَوَادَّانِ يَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ وَلاَ زَكَاهَ عَلَى مَنْ لَمْ تَبَلُّم مُنَّتُهُ عَدَّدَ الزَّكَاةِ وَلا يُفَرِّقُ بَانَ مُجْتَمِع وَلا

يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرَق خَشْيَةَ الصَّداقَةِ وَذَلِكَ إِذَا قَرُبَ الْمُولُ فإذًا كانَ يَنْقُصُ آدَاوُهُمُمَا بافتِرَافِهِمَا أُو ْ بَاجْتِهَا عَهِمَا أَخِذَ عَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلا تُواْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ السَّخْلَةُ وَتُعِدُّ عَلَى رَبُّ النَّنَمُ وَلا تُوْخَذُ المُجَاجِيلُ فِي البَّقَرِ وَلا القُمْلاَنِ فِي الْإِبِلِ وَتُمَدُّ عَلَيْهِمْ وَلاَ يُواْخَذُ تَيْسٌ وَلا هَر مَدُّ وَلاالماخِسُ وَلا فَعْلُ الغَنَمَ وَلا شَاةٌ النَلَف وَلا الَّتِي تُرَّبِّي وَلَا هَا وَلاَ خِيارٌ أَمْــوالِ النَّاسِ وَلاَ يُوْخَذُ فِي ذَلِكَ عَرَّضٌ وَلا ثَمَنٌ فَإِنْ أَجْبَرَهُ الْمُعَدِّقُ عَلَى أَخْذِ النَّمَنِ فِي الْأَنْعَامِ وَعَـيْرِهَا أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءِ اللَّهُ وَلا يُسْقِطُ الدِّينَ زَكَاةً حَبِّ وَلا تَمْر وَلاَ مأشية .

# ( بَأَبُ فِي زَكَاةِ الْغِطْرِ )

وَزَ كَاٰهُ الْفِطْرُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَنِيرٍ ذَكِرٍ أَوْ أَوْ أَنْنَى حُرِّ

أو عَبْد مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعًا عَنْ كُلُّ نَفْسَ بِصَاعِ النَّبِيُّ مِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُؤَدِّى مِنْ جُلِّ عَبْشَ أَهُل ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ بُرِّ أَوْ شَعِــــيرِ أَوْ سُلْتِ أَوْ نَمْرِ أَو آقِطِ أُوزَيب أَوْ دُخْنَ أَوْ ذُرَةً أَوْ أَرْزِ وَقِيسِلَ إِنْ كَانَ الْعَلَسُ فُوتُ قَوْم أَخْرِجَتْ مِنْـةُ وَهُوَ حَبُّ صَغِيرٌ يَقْرُبُ مِنْ خِلْقَةِ الْبُرِ ۗ وَيُخْرِجُ عَنْ الْعَبْدِ سَيِّدُهُ وَالْعَانِدِيرُ لاَ مَأَلَ لَهُ يُخْرِجُ عَنْهُ وَالِدُهُ وَيُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةً الفِطْر عَنْ سَكُلٌّ مُسْلِمٍ تَلْزَمُهُ لَفَقَتُهُ وَعَنْ مُسَكَاتَبِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُنفِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ بَمْدُ وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا إِذَا طَلَمَ الفَجْسُ مِنْ يَوْمِ الفِطْرِ وَيُسْتَحَبُ الفِطْرُ فِيهِ قَبْلَ النُدُوُّ إِلَى الْمُمَلِّى وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْأَمْنَحَى وَيُسْتَحَبُ فِي المبيدَيْنِ أَنْ كَمْنِي مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعَ مِنْ أَخْرَى .

## بأب في الخبخ وَالْمُعْرَةِ

وَحَجُّ بَيْتُ اللَّهِ الْخُرَامِ الَّذِي بِيَكُّةً ۚ فَريضَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلَامِنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْرَارِ الْبَالِفِينَ مَرَّةً في تُمْرَهِ وَالسَّبِيلُ الطَّرِينُ السَّمَا بِلَهُ وَالزَّادُ الْمُبَلِّغُ إِلَى مَّكُةً وَالْقُوءُ عَلَى الوُّسُولَ إِلَى مَكُةً إِمَّا رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا مَمَ مِيحَةِ الْبَدَنِ وَإِنَّمَا يُواْمَرُ أَنْ يُحْرَمُ مِنَ اللِّيقَاتِ وَمِيقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ الْمُجْفَةُ فَإِنْ أُمِرُوا بِالمَدِينَةِ فَالْأَفْضَلُ لَهُمْ أَنْ يُعْرِمُوا مِنْ ذِي الْمُلَدِّينَةَ وَمِيقاتُ أَهْلِ الْمِراقِ ذَاتَ عِرْقِ وَأَهْلُ الْيَمَن يَهُمُلُمُ وَأَهُلُ نَجْدِ مِن قَرْنِ وَمَنْ مَرَّ مِنْ هُوْلاً بِاللَّهِ بِنَةِ ﴿ فَوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحِرمَ مِنْ ذِي الْخُلِّيفَةِ إِذْ لَا يَتَعَدَّاهَ إِلَى ميقات لهُ وَيُحْرِمُ الْمُلجَ أَو الْمُغتَيرُ بِإِثْرَ صَلاَةِ فريضةٍ أَوْ نَا فِلَةٍ يَقُولُ لَبَيْنَكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ

آلِيُّكَ إِنَّ الْحُنْدَ وَالنِّمْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَيَنُوى مَا أَرَادَ مِنْ حَبِحٌ أَوْ مُمْرَةِ أَو يُؤْمَرُ أَن يَعْنَسِلَ عِنْدَ الإحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَجَرَّدَ مِنْ تَخِيطِ النَّيَابِ وَيُسْتَحَبُّ لهُ أَنْ يَغْنَسِلَ لِدُخُولِ مَكَةً وَلا يَزَالُ بِلَيِّي العَمْ أَوَاتُوعِنْدَ كُلُّ شَرَفٍ وَعِنْدَ مُلاَقاَةِ الرِّفاقِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَثْرَةِ الاَكْمَاحِ بِذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَةً أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَطُوف وَيَسْعَى تُمُّ يُمَاوِدُهَا حَتَّى تَزُولَ الشُّنسُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَيَرُوحُ إِلَى مُصلاَّمًا وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَدْخُـلَ مَكُمَّ وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ كُدًا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي الوَجْهَيْنِ فَلاَحْرَجَ قَالَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةً وَلْمَيْدُخُلُ الْمُسْجِدُ الْمُرَامَ وَمُسْتَحْسَنُ أَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَأَبِ بَنِي شَيْبَةً فَبَسْتَلِمُ اللَّمْجَرَ الْأَسْوَدَ بِفِيهِ إِنْ قَدَرَ وَ الْاوْصَاعَ بِدَهُ عَلَيْهِ تَمْ وَمَنْهُما عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيـل ثُمُّ يَطُوفُ وَالْبَيْتُ عَلَى يَسَارِهِ سَبَعَةَ أَمْأُوَافِ ثَلَاثَةَ خَبَيَاتُمَّ أَرْبَعَةً مَشْيًا وَيَسْتَسِلِمُ الوْ كُنْ كُمَّا مَنَّ بِهِ كَمَا ذَكُنْ فَأَ وَيُكَبِّرُ وَلاَ يَسْتَلِمُ الوَّكُنَّ

الْيَمَا نِيَّ بِفِيهِ وَلَـكُونَ بِيَدُهِ ثُمَّ يَضَمَهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلِ فَإِذَا تُمَّ مَلَوَافَهُ وَكُمَّ عِنْدَ الْمَالَمِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَلَمَ الْمُجَرَّ إِنْ قَدَرَ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّمَّا فَبَقِفَ عُلَيْدِ لِلدُّعَاءِ ثُمَّ يَسْعَى إِلَى الَمْرُوَةِ وَيَخْبُ فِي بَطَن المسيل فإذا أَتَى الْمُرْوَةَ وَقَفَ عَلَيْهَا لِلدُّعَامُ مُمَّ يَسْعَى إِلَى الصَّفَا يَفْعَلُ 'سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيَقَفِ بِذَلِكَ أُربعَ وَتَقَاَّتِ عَلَى الصَّفَا وَأَرْبَعًا عَلَى المرْوَةِ ثُمَّ يَحْرُحُ يَوْمَ التروية إِلَى مِنَّى فَيُملِّى مِا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْغُرب وَالْعِشَاء وَالصُّبْحَ ثُمُّ لاَ يَضِي إِلَى عَرَّفَاتَ وَلاَ يَدَّعُ التَّلْبِيَّةَ فِي هَذَا كُلَّهِ حَنَّى نَزُولَ الشُّنسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةً وَيَرُوحَ إِلَى مُعَدَلاً هَا وَأَيْتَعَلَّمُو ۚ قَبْلَ رَوَاحِهِ فَيَتَجْمَعُ ۖ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْمَصْرِ مَمَ الإِمَامِ ثمَّ بَرُوحُ مَمَّهُ إِلَى مَوْقِف عَرَافَةً فَيَتَفُ مَمَّهُ إِلَى غَرُوب الشَّمْسِ ثُمَّ يَدْفَعُ بِدَفَعِهِ إِلَى الْمُزْدَلِقِةِ فِيصلِّي مَعَهُ فَالْمُزْدَلِقَةِ المُغْرِبِ وَالْمِشَاء وَالصَّبْحَ ثُمَّ يَقِفُ مَمَّهُ بِالْمُنْمَرِ الْحُـرَامِ يَوْمَتِنذِ بِهَا ثُمُّ يَدْفَعُ بِقُرْبِ طَلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى مِنْيَ وَيُحَرِّكُ

هَا بَنَّهُ إِبَعَلْنَ تُحَسِّرِ فَإِذَا وَمُسَلِّ إِنَّى مِنَّى رَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ بسَبَع حَصِيات مِثْلَ حَقَى الْخَدْف وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلَّ حَصاق مُمَّ يَنْحَرُ إِنْ كَانَ مَمَهُ مَدِي مُمَّ مِحْلِقُ مُمَّ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيُغِيضُ وَيَطُوفُ سَبُماً وَيَرْكُمُ مُمَّ يُقِيمُ عَنَى ثَلَاقَةً أَيَّامِر فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ كُلِّ يومْ مِنْهَا رَتَى الْجُمْرَةَ التِي تلى مِنَى بِسَبْعِ حَصِيّاتِ أَيكُنُرُ مَعَ كُلُّ خَعَدَاةٍ ثُمَّ يَرْمِي اَلْجِنْمُ آيْنِ كُلُّ جَمْرَةً بِيثُلُ ذَلِكَ وَيُكَذِّرُ مَعَ كُلٌّ حَمَّاةٍ وَيَقِفُ لِلدُّمَاءِ بِإِثْرِ الرَّمْيِ فِي الْجُدْرَةِ الْأُولَى وَالنَّانِيَةِ وَلاَّ يَقْفُ عِنْدَ جَمْرَ مَ الْمَقْبَةِ وَلْيَنْصَرَفْ فَإِذًا رَمَى في الْيَوْمِ الثَّاالِتِ وَهُــوَ رَابِعُ يَوْمَ النَّحْرِ انْصَرَفَ إِلَى مَكَلَّةَ وَقَدْ تَمُّ حَجَّهُ وَإِنْ شَاء تَعَجَّدُ فَى يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامٍ مِنِّي فَرَمَى وَانْصَرَفَ فَإِذَا خَـرَجَ مِنْ مَكُمَّة طَأَفَ لِلْوَدَاعِ وَرَكُمَ وَانْصَرَفَ وَالْمُمْرَةُ يَفْعُلُ فَهِمَا كَمَا ذَكُ الْأَوْلَا إِلَى عَلَم السَّعْي بِيْنَ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ مِحْلُقُ رَأْسَهُ وَقَدْ نَمَّتْ عُمْرَ ثُهُ وَالْمَلاَقُ

أَفْضَلُ فِي اللَّهِ وَالمُمْرَةِ وَالتَّقصِدِيرُ يَجْزَى، وَلْيُقَصِّرُ مِنْ جَمِيم شَمْره ومُسُنَّةُ المَراقةِ التَّقْصِيرُ وَلا بأْسَ أَنْ بَقْتُلَ المُحْرِمُ الْفَأْرَةَ وَاللَّيْةَ وَالْمَقْرَبَ وَشِبْهِمَا وَالْكَلْبَ الْمَقُورَ وَمَأَيِّمُدُو مِنَ اللَّهُ نَابِ وَالسَّبَاعِ وَنَمْو هَا وَيَقْتُلُ مِنَ الطُّيْرِ مَا مُيَّقَقَ أَذَاهُ مِنَ الْفِرْ بَانِ وَالْأَحْدِيَةِ فَقَطْ وَيَجْتَنَبُ فِي حَجَّهِ وَتُمْرَبُهِ النِّساء والطَّيبَ وَمَنْ يط النَّيابِ وَالصَّيْدِ وَ نَثْلَ الدَّوَابِ وَإِلْقاء التَّغَثِ وَلاَ يُغَطِّى رَأْسَهِ فِي الإِخْدِرَامِ ولاَ مِخْلِقَهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةِ مُمَّ يَفْتَدِي بِصِيام ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِمَّهَامَ سَتَّةٍ مَسَاكِينَ مُدَّين لِكُلُّ مِسْكِين بِمُدُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَنْسَكُ بِشَاةٍ يَذْ بَحُها حَيْث شَاء مِنَ الْبِلاَدِ وَتَلْبَسُ الْرَأْةُ الْخُنَّيْنِ وَالثَّيَابِ فِي إِصْرَامِهَا وَتَجَنَّنُكُ مَا سُوَى ذَلِكَ مَّا يَجْتَنبُهُ الرَّجُلُ وَإِحْرامُ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَكُفَّيْهَا وَإِحْرامُ الرَّجُلُ فِي وَجَهِهِ وَرَأْسِهِ وَلاَ يَلْبِسُ الرَّجُـلُ الْعُفَّيْنِ فِي الإِعْرَام إِلَّاأَنْ لا يَجد أَنْمَانِي فَلْيَقَطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ

وَالْإِفْرَادُ بِالْمُعِمِّ أَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنَ التَّمَتُعُ وَمِنَ القِرَانِ فَمَنْ قَرَنَ أَو تَمَتُّمَ مِن ۚ غَيْرِ أَهْلِ مَكَدُّةً فَعَلَيْهِ هَـدْى ۚ يَذْبَحُهُ أُو ۗ يَنْحَرُهُ عَنَى إِنْ أَوْقَفَهُ بِمَرَفَةَ وَ إِنْ لَمْ يُوقِفُهُ بِمَرَفَةَ فَلْيَنْحَرْهُ عَكَّةً بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلُ بِهِ مِنَ الْحِلُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَـدْياً فَصِياَمُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي الْخَجُّ يَعْنِي مِنْ وَقْتِ يُحْرِّمُ إِلَى يَوْمٍ عَرَفَةً وَ إِنْ فَأَتَهُ ذَلِكَ صَامَ أَيَّامٍ مِنَّى وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ وَصِفَةٌ التَّمَتُم أَنْ يُحْرِمُ بِعُمْرَةِ ثُمَّ يَحِلْ مِنْهَا فِي أَشْهِرَ الْحَجُّ ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ قَبْلَ الرَّجُوعِ إِلَى أَفْقِهِ أَوْ إِلَى مِثْلَ أَفْقِهِ فِي البُعْدِ وَلَمْذَا أَنْ يُحْرِمُ مِنْ مَكَنَّةَ إِنْ كَانَ بِهَا وَلا يَضْهُمُ مِنْهَا مَن \* أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ حَتَّى بِحَرْبِمُ إِلَى الْحِلِّ وَصِفَةُ الْقِرَانِ أَنْ يَخِرْمَ بحجِّةٍ وَمُمْرَةِ مَمَّا وَيَبْدَأُ بِالْمُمْرَةِ فِي نِيثِهِ وَإِذَا أَرْدَفَ الْحَجَّ عَلَى العُمُونَةِ قَبِلَ أَنْ يَطُوفَ وَيَرْكُعَ فَهُوَ قَارِنْ وَلَيْسَ عَلَى أَهْلَ مَكَنَّةً هَدْى فِي تُمَثُّم وَلاَ قِرَ الْإِوْمَن حَلَّ مُمْرَته ِ قَبلَ إ أَشْهِرُ اللَّهِ ثُمَّ حَبَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ بَمُتَّمَّتُم وَمَنْ أَصَابَ

صَيْدًا فَعَلَيْهِ جَزَاءِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّهَمِ مِحْسَكُمُ إِلَّهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْ فُتَهَاء الْمُسْلِمِينَ وَتَعَمَّلُهُ مِنَى إِنْ وَقَفَ بِمَرَفَةَ رَ إِلَّا فَمَكُمَّةً وَ يَدْخُـلُ بِهِ مِنَ الْحِلِّ وَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ ذَلِكَ أَوْ كُنَّارَةً طَمَامُ مَسَاكِينَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى قِيمَةِ العَشَيْدِ طَعَامًا فَيَتَصَدَّقُ إِلَّ أَوْ عِدلَ ذَلِكَ مِيامًا أَنْ يَصَومَ عَنْ كُلِّ مُدًّ بَوْمًا وَلِسَكَسْرِ الْمُدُّ يَوْمَاكَامِلَا وَالْعُمْرَةُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً مَرَّةً فِي الْمُمْرُ وَيُسْتَحَبُّ لمِّن انْصَرَفَ مِنْ مَكَّةً مِنْ حَجَّ أَوْ مُمْرَةِ أَنْ يَقُولُ آيَبُونَ تَأَيِّبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَغْيِدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

> ( بَأَبِ فِي الضَّحَاياً وَالذَّباَ يُحْرِ وَالْعَقِيقَةِ وَالصَّيْدِ وَالْحِتَانِ وَمَا يُحْرَّمُ مِنَ الأَطْمِمَةِ وَالأَشْرِيةِ

والأُصْحِيَّةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى مَن اسْتَطَاعَهَا وَأَنَلُ مَا يُجْزِى

فيها مِنَ الْأَسْنَانِ الجُدْعُ مِنَ الصَّأْنِ وَهُو ٓ ابْنُ سَنَةٍ وَقَيلَ ابْنُ عَمَانِيَةِ أَشْهُرُ وَقِيلَ ابْنُ عَشَرَةً أَشْهُرُ وَالنَّنِي مِنَ الْمَنْ وَهُــوَّ مَا أَوْ فَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَلا يُجْزِئُ فِي الصُّحَاياً مِنَ المَعِزِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ إِلَّا النَّنِيُّ وَالنَّنِيُّ مِنَ البَّقَرِ مَا دَخَلَ فِي السُّنَةِ الرَّابِمَةِ وَالثَّنَّىٰ مِنَ الإِبلِ ابْنُ سِتَّ سُيِّسِينَ وَفَحُولُ المَمْأَنِ فِي الصَّحَاياً أَفْضَلُ مِنْ خِصِياً بِهَا وَخِمِيّا نَهَا أَفْضَلُ مِنْ إِنَائِهِا وَ إِنَائُهَا أَفْضَالُ مِنْ ذَكُورِ الْمَوْ وَمِينَ إِنَائِهَا وَمُعُولِ المَمزأَ فَصَلَ مِن إِنَاهُما وَإِناَتِ المَعز أَفْضَلُ مِنَ الإِبل وَالبَقَر في الضَّحَاياً وَأَمَّا فِي الْهَدَاياَ فَالْإِبِلِ أَفْضَلُ ثُمَّ البَقَرُ ثُمَّ الضَّأْنُ ثُمَّ الْمَمِزُ وَلاَ يَجُوزُ فَى شَيء مِنْ ذَلِكَ عَوْرًا ﴿ وَلاَ مَرَيضَةٌ ۖ وَلا النَمر نُجَاءِ البَينُ مُنَامُهُمَا وَلا المَجْفَاءِ الَّتِي لاَ شَحْمَ فَيْهَا وَرُبَّقَى فَيْهَا العَيْبُ كُلُّه وَلَا الْمُشْقُونَةُ الأَذَنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِسْرًا وَكَذَلِكَ القَطْعُ وَمَكَسُورَةً القَرْنِ إِنْ كَانَ يُدْمِي فَلاَ بِحُوزُ وَ إِنْ لَمْ يُدُمَّ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَلَيْهَ لَ الرَّجُلُ ذَبُّعَ أَضْحِيَةِ بِيَدِهِ بَهْدَ ذَبْعِي الْإِمَامِ أَو نَحْرِ مِ يَوْمَ النَّهْرِ صَحَوَةً وَمَنْ ذَبِّحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَعَ الإِمَامُ أَوْ يَنْحَرُ أَعَادَ أَصْحِيَّتِ وَمَنْ لا إِمَامَ لَهُمْ غَلْيَنْحَرَّوْا صَلَاةً أَثْرَبِ الْأَنِيَّةِ إِلَيْهِمْ وَذَاجِهِ وَمَنْضَحَّى بِلَيْلِ أُو أَهْدَى لَمْ يُنجُزهِ وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلاَثَةً ۚ يُذَبِّحُ فَيهَا أُو يُنْحَرُ إِلَى غُرُوبِ الشُّنسِ مِنْ آخِرِهَا وَأَفْضَلُ أَيَّامُ لِلنَّصْ أَوَّلُهَا وَمَنْ فَأَتَهُ الذُّبْعُمُ فِي الْيَوْمِ الأُولِ إِلَى الزُّوالِ فَقَدُّ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ لِمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ إِلَى مَنْحَى الْيَوْمِ الثَّانِي وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٍ مِنَ الْأُصْحِيَّةِ جِلْدُ وَلاَ غَيْرَهُ وَتُوَّجِّهُ الدِّبيعَةُ عَنْدَ الدُّبْحِ إِنَّى القِبْلَةِ وَلْيَقُلُ الدَّا بِيحَ بِسُمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَإِنْ زَادَ فِي الْأَصْحِيَّةِ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَمَنْ نَسِيَ التُّسَمِّيةَ فِي ذَبِحِ أَصْحِيَّةً أَو غَيْرِهَا فَإِنَّهَا تُوْ كُلُّ وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرُ لَا النَّسْمِيَةِ لَمَ يُؤْكُلُ وكَذَٰلِكَ عِنْدَ إِرْسَالِ الْجُوَارِحِ عَلَى الصيِّد وَلا يُباعُ مِنَ الأَصْحِيَةِ وَالْعَقِيقَةِ وَالنَّسَكِ لَحْمْ وَلاَّ جلْدُ ولاً وذَكُ وَلاَ عَمَالٌ ولا غَيْرُ ذَلِكَ وَيَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَيَّتِهِ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا أَفْضَلُ لَهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ مَلَيْهِ وِلاَ يَّا كُلُّ مِنْ فَدْيَةِ الأَدَى وَجَسِزَاءِ الصَّيْدِ وَنَذْرِ اللَّسَاكينِ ومَا عَطَابَ مِنْ هَدْى التَّعَلُوعُ فَبُلَ يَعِلِّهِ وَيَأْكُلُ مِمَّا سِمَوى ذلك إِنْ شَاءَ وَالذُّ كَاهُ وَطَلَّمُ الْمُلْقُومِ وَالأَوْدَاجِ وَلاَ بَجْزَئُ أَقَلُ اللَّهِ مِنْ الْمُلْقُومِ وَالأَوْدَاجِ وَلاَ بَجْزَئُ أَقَلُ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ قَطْعٍ بَعْض ذَلِكَ ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ فَأَجْهَزَ فَلاَ تُوْكُلُ وإِنْ تَمَادَى حَتَّى قَطَعَ الرَّأْسَ أَسَــاء وَلَتُواْ كُلُ وَمَنْ ذَبَّتَمَ مِنَ القَناَ لَمْ تُواْ كُلُ وَالبَقَـرُ تُذْبَعُمُ فَإِنْ نُحِرَتُ أَكَاتُ وَالَّا إِلَّ تُنْخَرُ فَإِنْ ذُبِحَتُ لَمْ تُؤَّكُلُ وَقَدِ اخْتُلَفَ أَيْضًا في ذلكَ وَذَكَاهُ مَا فِي البَطْنِ ذَكَاهُ أُمِّهِ إِذَا تَمَّ خَلْقِهِ وَنَبَّتَ شَعْرُهُ وَالْمُنْخَنِقَةُ بِحَبْلِ وَنَحْوِهِ وَالْوَثُودَةُ بعَصَا وَشَهُمَا وَالْمُقَرَّدُيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَأَكِيلَةُ السَّبْعِ إِنْ بَلَغَ ذَلكَ مَنْهَا فِي هَذهِ الوَّبُومِ مَبْلَغًا لاَ تَعيشُ مَعَهُ لمْ ثُوْكُلُ بِذَكَاةٍ وَلاَ ۖ بَأْسَ لِلْمُضْطَرِ ۗ أَنْ تَأْكُلَ الْمَيْعَةَ وِيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ فإنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا مَلَرَحَهَا وَلَا بأَسَ بِالْانْتِفَاعِ بِجُلْدِهَا إِذَا دُ بِمَعَ

وَلا يُصَلِّي مَلَيْهِ وَلا يُبَاعُ وَلا بَأْمِنَ بِالصَّلاَّةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إذا ذُكِيَّتْ وَيَعِيها وَيُنْتَفَعُ بِعِسُونِ اللَّيْنَة وَشَعَرِ مَا وَمَا يُنزَعُ منها في حَالِ الْكِياَةِ وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يُعْسَلُ وَلا مُينْنَفَعُمُ مِر إِنْهِما وَلاَ بِقَرْنِهِا وَأَخْلِلافِهِا وَأَنْيَابِها وَكُرُهُ لاِنْتِفَاعُ بَأَنْياَبِ الفِيل وَقَد اخْتُلِفَ فَى ذَلِكَ يَوْماً مَا تَتَ فَيْهِ كَأْرَةٌ مِنْ سَنْنِ أُوزَيْتِ أُو عَسَل ذَا نِي مُرْحَ وَلَم مُواكِلُ وَلَا بِأَمَى أَنْ يُسْتَصَبِّحَ بِالزِّيْتِ وَشِهْمِ فِي غَيْرِ السَاجِدِ وَلَيْتَعَدَّفَظُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ جَامِــدًا طُرِخَتْ وَمَا حَوْلَهَا وَأَكِلَ مَا بَنِيَ قَالَ شَخْنُونُ إِلَّا أَنْ عَلَمَ خَنُونُ إِلَّا أَنْ يَعْلُولَ مُقَامُهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يَعْلَرَحُ كُلَّهُ وَلا بأَسَ بِطَمَامٍ أَهْمُل الكتاب وَدَباتُعهم وَكُرُهُ أَكُلُ شُخُسُوم اليَّهُودِ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ وَلَا يُوْكُلُ مَا ذَكَاهُ الْمَجُوسِي ۚ وَمَا كَانَ مِمَّا لَبُسَ فيه ذَكَاةً مِن مُعَامِهِم فَلَيْسَ بِعَرَامٍ وَالصَّيْدُ لِمَــيْرِ اللَّهُو مُبَاحَ وَكُنُّ مَا قَتَلَهُ كَلَبُكُ الْمَلِّمُ أَوْ بَازُكُ الْمُثَلِّمُ فَجَائِنً أَكُلُهُ فَإِذَا أَرْسَلَتُهُ عَلَيْهِ وَكَذَاكُ مَا أَنْفَدَتُ الْجُوارِحُ

مُقاَيِّلَهُ قَبْلَ قُدْرَيْكَ عَلَى ذَكَاتِهِ وَمَا أَدْرَكَتَهُ ۖ غَبْلَ إِنْفَاذِهَا لِمُعَا تِلِهِ لَمْ يُؤْكُلُ إِلَّا بِذَكَاةٍ وَكُلُّ مَا صِدْتَهُ بِسَهْدِكَ أَوْ رُمْعِكَ فَكُلُّهُ فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَكَانُهُ فَذَكُهِ وَإِنْ فَاتَ بنَفْسِهِ فَكُلُّهُ إِذَا تَتَلَّهُ سَهُمُكَ مَا لَم يَبِتَ عَنْكَ وَقِيلَ إِنَّا ذلِكَ فَبِمَا بَأَتَ عَنْكَ مِمَّا قَتَلَتْهُ ٱلْجِوَارِ حُ وَأَمَّا السَّهِمُ يُوجَدُ فَ مَتَأَيِّلُهُ فَلاَ بأسَ بأَكْلِهِ وَلاَ تُوْكُلُ الإنسيَّةِ عَا يُوْكُلُ بهِ الصَّيْدُ وَالْمَثِيقَةُ سُنَّةً مُسْتَحَبَّةً وَيُعَقُّ عَن المؤلود بَوْمَ سَابِعه بشاة مِثْلَ مَا ذَكَرْ نَا مِنْ سِنُ الْأَصْعِيَةِ وَصِفْتُهَا وَلاَ يُحْسَبُ في السَّبْعَةِ الأَيَّامِ الْيَوْمِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ وَتُذْبَعُمُ مُنَحْسَوَةً وَلاَ يُمَسُ الصَّبِيُّ بِشَيْءِ مِنْ دَمِهَا وَمُؤْكِلُ مَنْهَا وَيُتَّصَـدُقُ وَتُكُسَرُ عِظَّامُهَا وَإِنْ خُلِقَ شَعْرٌ رَأْسِ اللَّوْلُودِ وَتُعَسَّدُنَّ بُوزَ نِهِ مِنْ ذَهَبِ أَو فَضَّةً فَلَاكَ مُسْتَحَبُّ حَسَّنُ وَإِنَّ خُلُقَ رَأْسَهُ بِخِلُوق بَدَلاً مِنَ الدَّمِ الَّذِي كَانَتْ تَفْعَلُهُ

الجَاهِلِيَّة مُفَلَا بَاسَ بِذَلِكَ وَالِحْنَانُ سُنَّة فِي النَّسُورِ وَاجِبَةٌ وَ النَّسُورِ وَاجِبَةٌ وَالْخَانُ سُنَّة فِي النَّسُورِ وَاجِبَةٌ وَالْخَانُ مُنَالًا مُلَامِّمَةً .

### بآب في الجهاد

وَالِجْهَادُ فَرِيضَةٌ يَحْمِلُهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ بَعْضَ وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لاَ يُقَاتِلَ المُدُوُّ حَدَّى يُدْعَوْا إِلَى دِينِ اللهِ إِلَّا أَنْ يُمَاجِلُونَا فَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمُوا أَوْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَة ۗ وَإِلَّا تُوتِلُوا وَإِنَّا تُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجُزِّيةُ ۗ إذا كَانُوا حَيَّتُ تَنَا كُلُّمُ أَحْسَكَامُناً فَإِمَّا إِنْ بَعُدُوا مِنَّا فَلَا كُتُقبلُ مِنهُمُ الجَزِّية ۗ إِلَّا أَنْ يَرْتَحِلُوا إِلَى بِلاَدِ نَا وَ إِلَّا قُو تَلُوا وَالْفِرَ ارْ مِنَ الْمَدُوِّ مِنَ الْكَبَائِرِ إِذَا كَانُوا مِثْلَىٰ عَدَدِ المسلمينَ فأُقلَ فإن كانوا أَكُثرَ مِن ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَيُقَاتِلُ الْمَدُونُ مَعَ كُلُّ بَرٌّ وَفَاجِر مِنَ الْوُلاَةِ ولا بأسَ بِقَتَلِ مَنْ أُسِرَ مِنَ الْأَعْلَاجِ وِلاَ يُقْتَلُ أَحَدٌ بَعْدَ أَمَّانِ وَلاَ يُخْفَرُ لَهُمْ بِهَدِ وَلا يُقْتَلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانُ وَيُجْتَنَبُ قَتْلُ

الرُّهْ بَانِ وَالْأَحْبَارِ إِلَّا أَنْ يُقاَ تِلُوا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُقْتَسَلُ إِذَا قَأَتَلَتْ وَيَجُوزُ أَمَّانُ أَدْنَى الْسَلِمِينَ عَلَى الْبَيِّيمِمْ وَكَذَلِكَ المرأةُ وَالصِّيُّ إِذَا مَقَلَ الْأَمَانَ وَقِيلًا إِنْ أَجَازَ ذَلِكَ الإِمَّامُ جَازَ وَمَاغَنِمَ الْمُسْلِمُونَ بإيجَافِ فَلْيَأْخُذِ الإِمَامُ خُسَهُ مُتَقْسِمُ الأَرْبَعَة الأَخْمَاسَ بَيْنَ أَهـــلَ الجُيْشِ وَقَسْمُ ذَلِكَ بِبَلَيهِ الْمُرْبِ أَوْلَى وَإِمَّا يُنْحَنِّسُ وَيُقَسَّمُ مَا أُوجِفَ عَلَيْهِ بِالْخَيْلِ وَالرَّكَابِ وَمَا غُـنِمَ بِقَتَالَ وَلا بأَسَ أَنْ يُؤْكُلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْسُلَ أَنْ تُقْسَمُ الطُّمَّامُ وَالمَّلَفُ لِمَنْ اخْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُسْهُمَ لِمَنْ حَضَرَ القِتَالَ أَو تَغَلَّفَ عَنِ القِتَالِ فِي شُغَلِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْرِ جَهَادِهِمْ وَ يُسْهِمُ الْمَرِيضِ وَالْفَرَسِ الرَّهيص وَيُسْهِمُ لَلْفَرَسَ سَهْمَأَنِ وَسَهُمْ لِرَاكِبِهِ وَلَا يُسْهَمُ لِعَبْدِ وَلَا لِامْرَأَةِ وَلَا لِمُسَبِّي إِلَّا أَنْ يُعلِّيقَ الصِّي الَّذِي لَمْ يَعْشَلُمُ الْقُتَأَلَّ وَ يُجِيزِهُ الْأَمِامُ وَيُقَاتِلُ فَبُسْتُهُمُ لَهُ وَلا يُسْتَهُمُ للأَجِيرِ إِلَّا أَن مُعَاَّنَلَ وَمَنْ أَسْلِمَ مِنَ النَّـدُو عَلَى شَىء فى بدرِهِ مِنَ أَمْوَالِ

المسلمينَ فَهُوَ لَهُ حَلالٌ وَمِنَ اسْتَرَى شَبْتًا منها من العَـدُوّ لمُ يَأْخَذُهُ رَبُّهُ إِلَّا بِالثَّمَنِ وَمَا وَقَعَ فَى الْمَقَامِمِ مِنْهَا فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ بِالنَّتِينِ وَمَا لَمْ يَقَعْ فِي الْقَاسِمِ فَرَبُّهُ أُحَقُّ بِهِ بِلاَ ثَمَنِ وَلانفَلَ إِلَّامِنَ الْخُنْسَ عَلَى الإِجْتِهِادِ مِنَ الإِمَامِ وَلاَ يَكُونُ ذلِكَ أَبْلُ الْقَسْمِ وَالسَّلْبُ مِنَ النَّفْلِ وَالرُّ بِأَطْرِ فَيْهِ فَصْلُ كَبِيرٌ وَذَلِكَ بِقَدْرِكُثْرَةِ خَوْفِ أَهْلِ ذَلِكَ النَّهْرِ وَكَثْرَةِ تَحَرُّزُمْ مِنْ عَدُوِّجٌ وَلَا يُعْزَى بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَبُوَ بِنَ إِلَّا أَنْ بَلْحَاً الْعَدُورُ مَدِينَةً قَوْمٍ وَيُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ فَقَرْضٌ عَلَيْهِمْ دَفْعُهُمْ وَلاَ يُسْتَأْذَنَ الأبوَانِ في مِثْلَ هَذا ٠

## ( بَأَبُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ )

وَمَنْ كَانَ حَالِهَا فَلَيْهُ لِمَنْ بِاللّهِ أَو لِيَمَّمُتْ وَيُؤَدِّبُ مِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَو عِتَاقٍ وَيَلْزَمُهُ وَلا ثُنْيَا وَلا كَفَارَةَ إِلّا في الْيَمِنِ بِاللّهِ عَرُّ وَجَلَّ أُو بِشَىء مِنْ أَسْمَائِهِ وَضِفاً يَهِ وَمَن

استَثْنَى فَلاَ كَفَارَةَ عَلَيْهِ إِذَا فَصَدَ الاستثناء وَقَالَ إِنْ شَاءِ اللهُ وَوَمَلَهَا بِيَدِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَصَمُّتَ وَإِلَّالُمْ كَنْفَعُهُ ذَلِكَ وَالَّايْمَانُ بِاللَّهِ أَرْبَمَةٌ ۚ فَيَمينَانِ تُسَكَّفُرَانِ وَهُو ٓ أَنْ يَحْلَفَ بِاللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ أُو يَعْلِفَ لَيَفُعْلَنْ وَعِينَانِ لاَ تُكَفِّرَانِ إِحْدَاهُمَا لَعُوْ اليَمينِ وَهُو ٓ أَنْ يَحْلَفَ عَلَى شَيء يَظُنُّهُ كَذَلِكَ فَي يَقِينِهِ ثُمُّ "يَنْبَيَّنَ لَهُ خِلاَفُهُ فَلاَ كَفَّارَةً عَلَيْهِ وَلا إِثْمَ وَالْآخْرَى الْمَالِفُ مُتَمَسِّدًا لِلْكِذَبِ أَو شَاكَا فَهُوَ آثُمُ وَلاَ تُكُفَّرُ ذَلِكَ للْكُفَّارَةُ وَالْكُفَّارَةُ إِمْمَامُ عَشَرَةٌ مَسَاكِينَ مِن الْمُسْلِينَ الأَخْرَارِ مُدًّا لِكُلُّ مِسْكِينِ بِمُذُّ النَّبِيِّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ لُو زَادَ عَلَى اللَّهُ مِثْلَ مُلَتٍ مُدًّا أَوْ نِصْفِ مُدٍّ وَذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ مِنْ وَسَعِلِ عَيْشِهِمْ فِي غَلَاء أُورُ خَصَوَمَنْ أَخْرَجَ مُدًّا عَلَى كُلِّ حَالَ أَجْزَأُهُ وَإِنْ كُسَامُ لِلرَّجُلُ قَمِيمٌ وَ لِلْمَرْأَةِ قَمِيصٌ وَخَارٌ أَو عَنْقُ رَقَبَةٍ مُومِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ وَلاَ إِطِعاَماً فَلْيَصُم مُ ثَلاَتُهَ أَيّام يَتَابِهُ مُنَّفِإِنْ فَرَّقَهُنَّ أَجْزَأً هُ وَلَهُ

أَنْ لِيَكُفَّرَ قَبْلَ الْحِنْتِ أَو بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْخَنْثِ أَخَلُ ۚ إِلَيْنَا وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهُ فَلَيُعِلِمُهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْمِى اللَّهُ فَلا يَمْسِهِ وَلاَ شَيْءَ عَلَيهِ وَمَنْ ثَذَرَ صَدَقَةً مَالَ غَيْرِهِ أَوْ عِنْقَ عَبْدِ غَيْرِهِ لِمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ إِنْ فَعَلَتَ كَذَا فَعَلَى َّنَذْرُ كذَا وَكذَا لِشَيْء يَذْ كُرُهُ مِنْ فِعْلُ الْبِرِّ مِنْ صَلاَةِ أَوْمَتُوم أُو خَتِجُ أَو مُعْسَرَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ شَيء سُمَّاهُ فَذَلِكَ يَكْزَمُهُ إِنْ جَنتَ كَمَا يَلزَمُهُ لُو نَذَرَهُ مُجَرِّداً مِنْ غَيرِ عِينِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لِنَذُرِهِ يَغْرَبُنَّا مِنَ الْأَمْمَالِ فَعَلَيْهِ كَفَارَهُ يَمِينَ وَمَنْ تُلْوَرُ مَعْمِيَسَةً مَنْ قَتْلَ نَفْسَ أُو شُرْبَ خَرْ أُوشِبْهِ أُو مَا لَيْسَ بِعَلَاعَةٍ وَلَا مَعْسِيَّةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَيَسْتَغْفِرِ اللَّهُ وَ إِنْ حَلَّفَ بالله لَيَفْعَلَنَّ مَعْمِيَّةً فَلَيْكُفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَإِنْ تَجَرُّأً وَفَمَلُهُ أَنْمَ وَلا كَفَّارَةً عَلَيْهِ لِيَمِينِهِ وَمَنْ قَالَ عَلَى ۗ حَمُّدُ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ فِي يَسِنَ فَعَيْثَ فَعَلَيْهِ كَفَارَ ثَأَنَّ وَلَبْسَ عَلَى مَنْ وَكُدُ البِّينَ إِنَّكُرُ رُمَّا فِي شَيْءُ وَاحِيدُ غَيْرَ كُفَّارَةِ

وَاحِدَةِ وَمَنْ قَالَ أَشْرَكُتُ بِاللَّهِ أَوْ هُوَ يَهُودِي ۚ أَوْ نَصْرَانِي ۗ إِنْ فَمَلَ كَذَا فَلَا يَلَوْمُهُ غَيْرُ الإسْتِيْفَارُومَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْنًا مِمَّا أَحَلُ اللَّهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا فِي زُوْجَتِسِهِ فَإِنَّهَا نَصْرُمُ عَلَيهِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَمَنْ جَمَلَ مَالَهُ صَدَنةً أَوْ هَدْياً أَجْزَأَهُ مُمُلُثُهُ وَمَنْ حَلَفَ بنَحْر وَلَدِهِ فَإِنْ ذَكَرَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ أَهْدَى هَذِيا مُيذَبِّعُ بِمَكَّ وَتُجْزِئُهُ شَاةً وَإِنْ لَمْ يَذَكُّ المَقَّامَ فَلاَ شَيء عَلَيهِ وَمَنْ حَلَفَ بِالمشي إِلَى مَكَة فَحَنَتَ فَعَلَيْهِ الْشَيْ مِن مَوْضِهِ حَلْفِهِ فَلَيْمُش إِنْ شَاءٍ فِي حَبِّجُ أَو مُمْرَةً فَإِنْ عَجَزَ عَنِ اللَّهِي رَكِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ ثَأَنِيةً إِنْ قَدَرَ فَيَمْشِي أَمَا كِنَ رُكُو بِهِ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ قَمَدَ وَأَهْدَى وَقَالَ عَطَالِهِ لاَ يَرْجِمِ عُمَانِيمَةً وَإِنْ قَدَرَ وَيُجْزِئُهُ الْهَدْئُ وَإِذَا كَانَ خَرُورَةً اجْمَلُ ذَلِكَ فَي مُمْرَةٍ فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ أَخْرَمَ مِنْ مَكَةً بِفَرِيضةٍ وَكَانَ مُتَمَدًّما وَالْمِلاَقُ فَي غَيْرِ هَذَا أَفْضَلُ مُ وَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّقْصِيرُ فِي هَذَا اسْتِبْقَاءَ لِلسَّمْتِ فِي الْخُجُّ إِ

وَمَن نَذَرَ مَشِياً إِلَى اللَّهِ بِنَةِ أَوْ إِلَى بِيتِ المَقْدِسِ أَنَاهُمَا راكِبًا إِنْ نَوَى الصَّلاة بِسَنْجِدَ بَهِماً وَإِلَّا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ مَسَاجِدٌ فَلا يَأْتُها مَاشِياً وَلا رَاكِباً لصَّلاة فَذَهِ الثَّلاثَة مَسَاجِدٌ فَلا يَأْتُها مَاشِياً وَلا رَاكِباً لصَّلاة فَدُو مَا لَئُلُو وَمَن نَذَرَ رِباطاً بِمَوْمِنِيعٍ مِن الثُّمُو وَمَن نَذَرَ رِباطاً بِمَوْمِنِيعٍ مِن الثَّمُو وَمَنْ نَذَرَ رِباطاً بِمَوْمِنِيعٍ مِن الثُّمُو وَمَنْ نَذَرَ رِباطاً بِمَوْمِنِيعٍ مِن الثُّمُو وَمَنْ نَذَرَ رِباطاً بِمَوْمِنِيعٍ مِن الثَّمُو وَمَنْ نَذَرَ رَباطاً بِمَوْمِنِيعٍ مِن الثَّمُو وَمَنْ نَذَرَ رَباطاً بِمَوْمِنِيعِ مِن الثَّمُو وَمَنْ فَذَرَ رَباطاً بِمَوْمِنِيعٍ مِن الثَّمُو وَمَنْ فَذَرَ رَباطاً بِمَوْمِنِيعِ مِن الثَّمْور فَذَيكُ مَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيهُ أَنْ يَاتُهُ .

( بَأَبِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ وَالرَّجْمَةِ

وَالظُّهَارِ وَالإِيلاَءِ وَاللَّمَانِ

وَانْكُلُع ِ وَالرِّ مِناَعِ

فَلاَ يُزَوِّجُهَا حَدَّى تَبَلْغَ وَ تَأْذَنُ وَ إِذْنُهَا مُماتُهَا وَلاَ يُزَوِّجَ النَّيِّبِ أَبْ وَلا غَيْرُهُ إِلَّا بِرِ مِنَاهَا وَتَأْذَنَ بِالْقُولُ وَلا تُنْكُمُ المَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيُّهَا أُو ذِي الرَّأْي مِنْ أَهْلِهَا كَالرَّجُل مِنْ عَشيرَتِهَا أُوالسُّلُطَانِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فَى الدَّابِئَةِ أَنْ مُوَلِّي أَجْنَبِياً وَالابْنُ أَوْلَى مِنَ الأَبِ وَالأَبُ أَوْلَى مِنَ الأَخِرِ وَمَنْ قَرْبَهَ منَ العُصْبَةِ أَحْقُ وَ إِنْ زَوَّجَهَا البَعِيدُ مَضَى ذلكَ وَلِمُوصِيُّ أَنْ يُزَوِّجَ الطُّفْلَ فِي وِلا يَتِهِ وَلا يُزَوِّجُ الصَّفِيرَةَ إِلَّاأَنْ يأْسُرَهُ الأَبُ إِنْكَاحِهَا وَلَيْسَ ذَوُو الأَرْحَامِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ منَ الْمُصْبَةِ وَلا يَخْطُبُ أَحَدُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ وَذَلِكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا وَلاَ بِحُوزُ بِسَكَاحُ الشُّغَارِ وَهُوَ البُضْع وَلا نِكامُ الْمُتَّمَة وَهُوَ النُّكَامُ إِلَى أَجُل وَلا النُّكَامُ فِي الْعِدْةِ وَلاَ مَا جَرٌ إِلَى غَرَرِ فِي عَقْدِ أَوْ صَـدَاقٍ وَلاَ بِمَا لاَ يَجُوزُ بَيْمُهُ وَمَا فَسَدَ مِنَ النُّكَاحِ لِصَدَاقِهِ فُسِيخَ قَبْلَ البناء فإنْ دَخَلَ بِهَا مَضَى وَكَانَ فيهِ صَدَاقُ المِثْلِ وَمَا فَسَدَ

مِنَ النَّكَارِ لِمُقَدِهِ وَفُسِيخَ بَمَدَا لَبِنَاء فَغَيهِ الْمُسَمَّى وَتَقَعُمُ بهِ الْمُرْمَةُ كَمَا تَقَمُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَلَـكُنْ لَا تُحِلُّ بِهِ الْمُطَلِّلُقَةُ ثَلَاثًا وَلا يُحَسَّنُ بِهِ الزُّوجَانِ وَحَرَّمُ اللَّهُ سُبْحاً نَهُ ۖ منَ النِّساء سَبْماً بالْقَرَابةِ وَسَبْعاً بالرَّمناعِ وَالشَّهر فَقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ مُرِّمَتُ عَلَيْكُم أُمَّا أُسُكُم وَبَنَا أَتُكُم وَأَخُوا أَسَكُم وَمَمَّا أَسَكُم وَمَمَّا أَسَكُم وَخَالَا ثُنِكُمْ وَ بَنَاتُ الْآخِ وَ بَنَاتُ الْأَخْتِ فَهَوْلَامِينَ الْقَرابَةِ ﴿ وَالْلُوَاتِي مِنَ الرَّصَاعِ وَالعَّهُرِ فُولُهُ تَمَالَى وَأُمُّهَا كُنَّكُم ۗ الَّلاَّيي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَا ثُلَكُمْ مِنَ الرَّصْنَاعَةِ وَأُمَّهَاتَ نِسَائِكُمْ ۗ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّانِي فِي جُمُـــوركمُ مِنْ نِسَائِكُمُ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّانِي فِي جُمُـــوركمُ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَسَكُونُوا دَخَلُتُم بِهِنْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُ وَحَلَاثِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصَلاَ بَكُ وَأَنْ تَجْمَعُوا بِينَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قِدْ سَلَفَ وَقَالَ تَمَالَى وَلاَ تَنْكَحُوا مَأْنَكُعَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَخَرٌ مَالنَّبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّصَاعِ مَا يَعَرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَنَعَى أَنْ تُنْسَكُحُ ۖ الْمَرْأَةُ عَلَى عَنْتُهَا أَوْ خَاَلَتُهَا فَمَنْ نَسَكُح َ امْرَأَةً حَرُمَتْ بِالْمَقْدِ دُونَ أَنْ

تُمَسَّ عَلَى آبَائِهِ وَحُرِّمَتُ عَلَيْهِ أَمُهَانُهَا وَلاَ تَعْرُمُ عَلَيْهِ بِنَاتُهَا ، حَتَّى بَدْخُلُ بِالْأُمُّ أَوْ يَتَلَدُّذْ بِهَا بِنِيكَاحِ مِلْكَ يَمِينِ أُو بِشُبِّهُ فِي مِنْ نِكَاحِ أُومِلْكِ وَلاَ يَحْرُمُ بِالزُّنَا حَلاَلٌ وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبِحًا نَهُ وَطَءِ الْكُوَافِرِ مِمْنَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ السَكِتَابِ بِمِلْكِ أو نكاح وَيحلْ وَطْهِ الكِتَابِيَّاتِ بِالمَلْكِ وَيَحِلْ وَطْء حَرَائِرُ هِنَّ بِالنُّكَامِ وَلاَ يَعِلْ وَمَلْهِ إِمَانُهِنَّ بِالنُّكَامِ لِحُرِّ وَلاَ اِمَبْدِ وَلاَ تَتَزَوَّجُ المر أَهُ عَبْدَماً وَلاَعَبْدَ وَلَدِماً وَلاَالَّ جُلُ أَمَنَهُ وَلاَأْمَةَ وَلَدِهِ وَلهُ أَن يَتَزَوَّجَ أَمَّةً وَالِدِهِ أَمَّةَ أُمَّهِ وَلهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأْةَ أَبِيهِ مِنْ رَجُلُ غَيْرَهُ وَتَتَزَوِّجُ المَرْأَةُ ابْنَ زَوْجَةِ أَبِيها مِنْ رَجُلُ غَيْرِهِ وَبِجُوزُ لِلِحُرِّ وَالْعَبْدِ الكَاحُ أَرْبَعُ حَرَالًا مُسْلِمات أوكتابيات وَلِلْعَبْدِ لِلْكَاحُ أَرْبَعِ إِمَاءِ مُسْلَمَاتِ وَلِلْحُرُّ فَلِكَ إِنْ خَشِيَ الْمَنْتَ وَلَمْ بِجِدْ لِلْحَرَارُ طُولًا وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ نِسَائِهِ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالسَّكُنَّى بِقَدْرِ وُجْدِهِ وَلاَ قَسْمَ ۚ فِي الْمَبِيتِ لِلْمَتِيرِ وَلاَلِأُمْ ۗ وَالرَّهِ وَلا نَفَعَهُ

للزُّوجَة حتَّى يَدْخُلَ مِمَا أَو يُدْعَى إِلَى الدُّخُولِي وَهِيَ مِّمْنُ يُوطَأُ مِثْلُهَا وَنكَاحُ التَّمْوِيضَ جَائَزٌ وَهُوَ أَنْ كَمْقِدَاهُ وَلا يَذَكُرُ أَنْ مَدَاناً مُمَّ لا يَدْخُلُ مِهَا حَتَّى يَفْرِضُ لَمَا فَإِلْ فَرَضَ لِمَا مُدَاقُ المثل لَزَمَها وَإِن كَانَ أَقَلَ فَهِيَ مُنْخَبَّرَةٌ فَإِنْ كُرْ هَنَّهُ فُرُّقَ كَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُرْضِيهَا أَوْ يَفْرِضَ لَمَّا صَدَاقَ مِثْلُهَا فَيَلْزُمُهَا وَإِذَا ارْ تَدُّ أَحَدُ الزُّوجَيْنِ انْفَسَيْحَ النَّـكَأَحُ بِطَلاَقِ وَقَدْ قِيلَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ إِذَا أَسْلَمَ الْـكَأَفِرَانِ ثَبَتَنَا عَلَى يُكَاَّحِهِماً وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُما فَذَلِكَ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ أَسْلَمَتُ هِي كَانَ أَحِقُ بِهَا إِنْ أَسْلَمَ فِي العِدَّةِ وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ رَّكَانَتْ كِتَابِيَّةٌ ثَبَتَ عَلَيْهَا فإنْ كَانَتْ عَبُوسِيَّةً فأَسْلَمَتْ بَعْدَهُ مَكَانَهَا كَانَا زَوْجَينِ وَإِنْ تَأْخَرَ ذَلِكَ فَقَدْ بَاتَتْ مِنْهُ وَإِذَا أَسْلَمَ مُشْرِكُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ فَلْيَخْتَرْ أَرْبَعَ وَيُفَارِقُ بِأَقِيَهُنَّ وَمَن لَاَهَنَ زَوْجَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَيْضَاوَكَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوِّج الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَيَطُوُّهَا فِي عِدَّتِهَا وَلا نَكَأْحَ

لِمَبْدِ وَلا لِأَمَةِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ السَّيِّدُ وَلا تَمْقُدُ امْرَأَةٌ وَلا مَبْدُ وَلاَ مَنْ عَلَى غَيْرَ دِينِ الإسْلاَمِ لِيكَاحَ امْرَأَةٍ وَلا بِجُورُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً لَيُحِلُّهَا لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلا يُحِلُّهَا ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ لِسَكَاحَ الْمُعْرِمُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَمْقَدُ سَكَاحًا لِغَيْرِهِ وَلا يَجُوزُ لِكَاحَ المَريض وَيُفْسَخُ وإن بَي بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ فِي الثُّمَاتِ مُبْدًأً وَلاَ مِيراتَ لِهَا وَلَوْ طَلَّقَ المَريضُ امْرَأَتُهُ لَزَمَهُ ذَلِكَ وَكَانَ لِمَا الْمِيرَاثُ مِنْهُ إِنْ مَأْتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَمَنْ مُلَّلَقَ امْرَأْتُهُ للأثالمُ تَعِلُّهُ بِمِلْكُ وَلاَنكاحِ حَتَّى تَنْسِكُمَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَمَلَلَاقُ الثَّلاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِدْعَةٌ وَيُلْزَمُ إِنْ وَقَعَ وَطَلاَقُ السُّنَّةِ مُبَّاحِ وَهُوَ أَنْ بِطَلِّقَهُا فِي طُهْرِ لَمْ يَقْرَبُهَا فِيهِ مَلْلَقَةً ثُمَّ لَا يَتْبِعُهُ اطَلاَقًا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمِدَّةُ وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الَّتِي تَسِيضُ مَا لَمْ تَدْخُلُ فِ إِلَمْ يُضَةِ الثَّالِيَةِ فِي الْمُرَّةِ أُوالثَّا نِيَةً فِي الْأُمَةِ فَإِنْ كَانْتَ مِمَّنَ لَمْ تَحِضْ أُومِمِّنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضَ طَلَقْهَا مَنَى شَاءً وَكَذَلِكَ اللَّهَامِلُ وَثُرْتُحَمُّ الْمَامِلُ

مَا لَمَ تَمْنَعُ وَالْمُتَدَّةُ بِالشَّهُورِ مَا لَمْ تَنْقَصْ الْمِدَّةُ وَالْإِفْرَاهِ هِيَ الْأَمْلِهَارُ ۚ رَيْنُهِي أَنْ يُعَلِّلُقَ فِي الْخَيْضِ فَإِنْ طَلَّقَ لَزَمَـهُ ۗ وَ يُعْبَبُرُ عَلَى الرَّجْمَةِ مَا لَمْ تَنْقَصَ العِلَّةُ وَأَلِّنِي لَمْ يَدْخُلُ بِهَا يُطَلِّقُهُا مَتَى شَاء وَالواحِدَةُ تُبينُهَا وَالثَّلاَثُ ثُصَّرُّمُهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْج وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ وَاحِـدَةٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَالْخَلْمُ طَلْقَةٌ لَا رَجْمَةً فيهاً وَإِنْ لَمْ يُسَمُّ طَلاَقًا إِذَا أَعْطَتُهُ شَيْئًا فَخَلَمْهَا بِدِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ قَالَ لزَوْجَتِهِ أَنت طَالِقُ البَتَّةَ فَهِيَ ثَلَاتُ دَخَلَ سِمَا أَوْ لَمْ يَدْخُلُ وَإِنْ قَالَ بِرِيْةٌ ۚ أَوْ خَلَيْةٌ ۚ أَوْ خَرَامٌ أُوحَبِّلُكِ عَلَى غَارَ بِكَ فَهِي ٓ ثَلَاَتُ فِي التِيدَخُلَ بِهِا وَ يُنَوِّي فِي الَّتِي لَمْ يَدُّخُلُ بِهَا وَالْعَلَمْلَقَةُ عَبْلُ البِنَاءَ لَمُمَّا نِصْبُتُ الصَّدَّاقِ إِلَّا أَنْ تَنْفُو عَنْهُ هِيَ إِنْ كانَّتْ ثَيْبًا وَإِنْ كَانَتْ بِكُرا فَذِلِكَ إِلَى أَبِهَا أَوْكِذَلِكَ السَّيْدُ فَ أَسَيْهِ وَمَنْ طَأَقَ فَيَنْبَنِي أَنْ يُمَنِّعَ وَلا يُجْبَرُ وَالِّي لَمْ يَدْخُلُ بِهِ أَوْقَدُ فَرَضَ لِمَا فَلَا مُتَّبَةً لَمُ أَوَلَا لَلْمُغَتَّلِمَةٍ وَإِنْ مَاتَ عَن

التِي لَمْ كَيْغُرِضَ لِمُأْ وَلَمْ كَيْنِ بِهَا فَلَهَا الْمِيرَاتُ وَلاَ صَدَاقً لَمَا وَلُو دَخَلَ بِهَا كَانَ لَمُا صَدَاقُ المِيْلِ إِنَّ لَمْ تَكُنُّ رَمَنِيتُ إِشِّي وَ مَمْلُومٍ وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرْسِ وَدَاءِ الفَرْجِ فإنْ دَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ وَدَّى صَدَاتَهَا وَرَجَمَ بِهِ عَلَى أَبِهِ اَوْكَذَلِكَ إِنْ زُوْجَهَا أُخُومًا وَ إِنْ زُوْجَهَا وَلَى لَبُسَ بِقُرَ بِسِ الْقَرَا بَةِ فَارْشَىء عَلَيْهِ وَلاَيكُونَ لِمَا إِلَّا رُبْعَ دِينَارُوَ يُوَّخِّرُ ۖ الْمُسْتَرَضُ سُنَّةَ وَإِنَّ وَطِيء وَ إِلَّا فُرِّقَ كَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتْ وَالْمُفْتُودُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ ۗ أَرْ بَعُ سِنِينَ مِن يَوْمٍ تُرْفَعُ ذَلِكَ وَيَنتَهِى السَّكَشَفُ مِّنَّهُ ثُمَّ تَمَثَّدُ كُمِدَّةِ اللَّبْتِ ثُمَّ تَتَزَوِّجُ إِنْ شَايَتْ وَلا يُورَثُ مَالَهُ حَنَّى يَأْتِي عَلَيْهِ مِنَ الزُّمَانِ مَالا يُعِيشُ إِلَى مِنْلِهِ وَلا تُخطُّتُ المرائم في عِدِّيها وَلا أِلَى بالتَّمْرِ بِعَنْ بِالْقَوْلِ الْمَدُّوفِ وَمَنْ نَـكُحَ بَكُرا فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْمَا دُونَ سَارً لِسَائِهِ وَفِي النَّبِ مَلَاثَهُ أَيَّامٍ وَلا يُعْتَمُ بَيْنَ الْأَحْتَيْنِ فِي مِلْكِ الْبَيِينِ فِي الوطُّ قَالَ شَاء وَطَّهُ الْأَخْرِي فَلْيُحْرِ مُ عَلِيهِ فَرْجُ الْأُولَى بِيمِ

أُوكِتَا بِهِ أَوْ عِنْقِ وَشِبْهِ مِمَّا تَحْرُمُ بِهِ وَمَنْ وَطِيءَ أَمَةً عَلَكِ لِم تَحَلُّ لَهُ أَمُّهَا وَلا البُّنَّهَا وَتَحَرُّمُ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ كَنَّصْرِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ بِيَـدِ العَبْدِ دُونَ السِّبِدُ وَلا طَلَاقَ لِصَيُّ وَالْمُلَّكَةُ وَالْنُخَيِّرَةُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِياً مَا دَامَتًا فِي الْجُلْسِ وَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَ الْمُمَلِّـكُمَّ خَاصَّةً فيما فَوْقَ الواحِدَة وَلَبُسَ لِهَا فِي التَّخيير أَنْ تَقْضِي إِلَّا بِالنَّلَاثِ ثُمَّ لَا نُسَكِّرَةً لَهُ فيهاً وَكُلُّ حَالِفٍ عَلَى رَلْتُ الوطُّهُ أَكُنَّرَ مِنْ أَرْ بَعَةِ أَشْهِرُ فَهُوَمُولِ وَلا يَقَتُمُ عَلَيْهِ الطُّلَاقُ إِلَّا بَعْدَ أَجَلَ الإِيلَاء وَهُوَ أَرْ بَعَـهُ أَشْهُر ، لِلْحُرِّ وَشَهْرَانِ لِلْمَبَدِ حَتَّى بُوقِفَهُ السَّلْطَانُ وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأْتِهِ فَلَا يَطُوُّهَا حَتَّى يُكَفِّرُ بعثْق رَقَبَةٍ مُوْلِمِنَةٍ سَلَيمَةٍ مِنَّ المُيُوبِ لِيسَ فيها شِركُ ولا طرف مِن حُرِّيَّةِ فإنْ لم يحد حَمَامَ شَهْرَ بْن مُتَتَا بَعَيْن فإن لم يستَعَلَع أَمِلْمَمَ مُرتِّينَ مُسكينًا مُدِّين لسكل مِسكين وَلا يَطُولُها في ليِّل أَو نهارٍ حتى تَنْقَضِي الْكُفَارَهُ فَإِنْ فَمَلَ ذَلِكِ فَلْكِ فَلْكِ مَلْكِنَا إِلَى اللَّهِ غَزْ وَجَلَّ فَإِنْ كَانَ

وَمَاوُّهُ بَمْدَ أَنْ قَمَلَ بَمْضَ الْكَفَأَرَةِ بِإِمْلَمَامَ أُو مَوْمٍ فَلْيَبْتَدِيُّهَا وَلاَ بَأْسَ بِيثَقِ الأَعْوَرِ فِي الظِّهِارِ وَرَلَّدِالزُّ نَاوَ يُجْزِئُ العَسَّفِيرُ وَمَنْ صَلَّى وَصَامَ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَاللَّمَانِ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْن فِي أَنْي خَلْلُ يُدُّعَى قَبْلَهُ الاسْتِبْرَاءِ أَوْ رُؤْيَةَ الزُّنَّا كَالْمُرْوَدِ فِي الْمُكَنَّمَلَةِ وَاخْتُلِفَ فَى اللَّمَانِ فَى الْقَذْفِ وَإِذَا افْتَرَتَا بِاللَّمَانِ لَمْ يَتَنَا كَحَا أَبَدًا وَيُبِدَأُ الزُّوْجِ فَيَلْتَمَنُّ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ مْ يُخَمِّسُ بِاللَّهْ مَةِ ثُمَّ تَلْتُمِنُ هِي أَرْبَعِاأً يْضَا وَتُخَمِّسُ بِالْغَضَبِ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنْ نَكَالَتُ هِي رُجَتُ إِنْ كَانَتَ حُرَّةً يُعْمِينَةً بِوَطَءِ تَقَدُّمَ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ أَو زَوْجٍ غَيْرِهِ وَ إِلَّا جُلِدَتِ مِا نَهُ جَلَّدَ وَ إِنْ نَكُلُ الزُّوجِ جُلِدَحَدًا لِقَدْفِ ثَمَانِينَ وَلَحِقَ بِهِ الوَّلَدُو لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْتَدِيمِينَ زَوْجِهَا بِصَدَانِهَا أُوأَ قَلُ أُوأَ كُنْرَ إِذَا لَمَ يَكُنُ ءَنْ ضَرَّر بِهَا فَإِنْ كَانَءَنْ ضَرَرِبِهَا رَجَمَت عَاأَءُ عَلَتُهُ وَلَزِمَهُ الْخُلْمُ وَالْخُلْمُ مَلَاقَةَ لاَرَجْمَةٌ فَيها إلَّا بِيكاحِ جَادِيدِ بر صَاها وَالْمُمْتَقَةَ تَعَتَ الْعَبْدُ لَمَا الْخِيارِ أَنْ تَقِيمَ مَمَهُ أُوتَعَارِقَهُ

وَمَن اشتَرَى زَوجَتُهُ انْفَسَحَ يَكَأَحُهُ وَمَلَلاً قُ الْمَبْدِ مَلَلُقَتَأَن وَعَدَّةُ الْأُمَةِ حَبِّضَتَانَ وَكُفَّارَاتُ الْعَبْدِكَابُلُمِّ بِخِلاَف مَعَانِي الْمُدُودِ وَالطُّلَاقِ وَكُلُّ مَا وَمَلَ ۚ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيب فِي الْمُو لَيْنِ مِنَ الَّابَنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ مَمََّةٌ وَاحِدَةً وَلاَ يُحَرِّمُ مَا أَرْضِهُمْ بَمْدَ الْحُولَانِي إِلَّا مَا قَرُبَ مِنْهُمَا كَالشَّهُرُ وَنحوهِ وَقِيلَ الشَّهْرُ يُن وَلُو فُصِلَ قَبْلَ الْمُوايْنِ فِصالًا اسْتَغْفَى فِيهِ بِالطَّمَامِ لَمْ يُتَحَرُّمْ مَا أَرْضِعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُحَرِّمُ بِالوَجُسُورِ وَالسَّمُوطِ وَمَنْ أَرْضَمَتْ صَبِيًّا فَبَنَاتُ يُلْكَ الْمَرْأَةِ وَ بَنَاتُ فَحُلِماً مَأَ فَكُدُّمَّ أُو تَأْخُرَ إِخْوَةً لَهُ وَلَاخِيهِ لِلْكَاحُ بِنَاتِهَا .

بَآبُ فِي العِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالاسْتِبْرَاهِ

وَعِدَّةُ الْخُرَّةِ الْمُلْلَقَةِ ثَلَاثَةً ثَمَّ وَ كَانَتَ مُسلِمةً أَوْ كَتَابِيَّةً وَالْأَمَّة وَمَنْ فَهَا بِقِيَّةً رِقَ قُوْآنِ كَانَ الزَّوْجُ فَى جَيْمِهِنْ حُرَّاأُو مَبْدًا وَالأَفْرَاءِ هِي الْأَمْهَارُ التِي بَيْنِ الدَّمَانِي

فإنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَعِضْ أَوْ مِمَّنْ قَدْ يَيْسَتْ مِنَ المَحِيض فَتُلَاثَةُ أَسْهُرٍ فِي الْمُرْقِ وَالأُمَّةِ وَعِدَّةُ الْمُرَّةِ الْمُسْتَعَامَةِ أَر الأُمَّةِ فِي الطَّلَاقِ سَنَةٌ وَعِدَّةٌ الْمُامِلِ فِي وَفَأَةٍ أُوطَلَاقٍ وَمَعْمُ كانت حُرَّةً أَو أَمَةً كِتَابِيَّةً وَالْبُطَلَّقَةُ الِّي لَمْ بَدْخُلْ بِهَا لاعِدُّةَ عَلَيْهَا وَعِدُّةِ الْخُرَّةِ مِنَ الوِفَاقِ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرُ وَعَشْرٌ كَانَتْ مَنْبِيرَةً أُوكَبِيرَةً دَخَلَ بِهَا أُولَمْ يَدْخُلْ مُسلِمَةً كَانَتْ أُوكِتاً بِيَّةٌ وَفِي الْامَةِ وَمَنْ فِيهَا رَقِيَّةٌ رُقٌّ شَهْرَانِ وَخُمْسُ لِيَالِ مَا لَمْ ثُرَاتُبِ الْكَبَيرَةُ ذَاتُ الْمُيْمَنُ بَتَأْخِيرِهِ عَنْ وَلَتْيِهِ فَتَقَعُدُ حَتَّى تَذْهَبَ الرِّيبَةُ وَأَمَّا الى لا تَحيضُ لِعيمَر أو كِبر وَقَدْ بَنِي بِهَا فَلَا تُنْكَكُحُ فِي الْوَفَاقِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثُةِ أَشْهُرُ وَالإِحْدَادُ أَنْ لَا تَقَرَبَ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الْوَغَاةِ شَيْئًا مِنَ الرِّينَةِ بحِليّ أُوكُمْلِ أَو غَيْرِهِ وَتَعَجَّنَنِبُ الصِّبَاغَ كُلَّهُ وَلا تَخْتَمَنِبُ بجنَّاءِ وَلاَ تَقَرُّبُ دُمُنَا مُعَلِّيبًا وَلا تَعْنَشِطُ عَا يَخْتَسَرُ فِي رَأْسِهَا وَعَلَى الْأُمَةِ وَالْخُرَّةِ الصِّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ الإِخْدَادِ وَاخْتُلُفَ

فِي الْكِتَابِيَةِ وَلَبِسَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ إِحْدَادٌ وَتُجْبِرُ الْخُرْهُ الْكُنَّا بِيَّةٌ عَلَى الْمِدَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِ فِي الْوَ فَأَمِّرِ وَالطَّلَاقِ وَعِدَّةٌ أُمِّ الوكد مِنْ وَفَاتِهِ مَسَيِّدِهَا حَبِّمْمَةٌ وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْتَةَهَا فَإِنْ فَمَدَتْ عَنْ الحَيْضَ فَتَلَاثُهُ أَشْهُرُ وَاسْتَهِرَاءِ الْأُمَةُ فِي انْتَقَالَ اللَّكَ حَيْضَةُ ٱنْتَقَلَ اللَّكُ بَبِّيعِ أَو هِبَةٍ أُوسَنِي أَو غَيْرِ ذَلِكَ وَمَن \* هِيَ فِي حِيازَ آيِهِ قَدْ مَاصَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَرَاهَا فَلَا اسْتِبْرَاء مَلَيْهَا إِذْ لَمْ تَكُنْ عَنْ مُرْجُ وَاسْتِبْرَاء الصغيرة في الْبَيْم إِن كَانَت لا تُوطأُ ثَلَاثُهُ أَشْهُرُ وَاليَالِسَةِ مِنَ الْحِيضَ تَلَاثُهُ أَشْهُرُ وَالَّتِي لانُومِناً فَلاَاسْتِبْرَاء فيهاَ وَمَنِ ابْتَاعَ سَامِلاً مِن غَيْرِهِ أَوْمَلَـكُها بَغَيْرِ الْبَيْعِ فَلَا يَقُرُبُهَا وَلا يَتَلَذُّذُ مِنْهَا بشَيءٍ حَتَّى تَضَعُ وَالسُّكُنِّي لِكُلُّ مُطَلَّقَةٍ مَدْخُولِ بِهَاوَلاَ نَفَقَةً إِلَّالَّتِي مُلْلَقَتَ دُونَ الثَّلَاتِ وَ لِلْحَامِلِ كَانَتْ مُطَلَّقَةً وَاحِدَةً أَو ثَلَاثًا وَلَا اَنْفَقَةً لِلْمُعْتَلِقَةِ إِلَّا فِي الْحَلِّلَ وَلَا نَفَقَةً لِللَّهُ هَنَةٍ وَإِنْ كَانِتَ حَامِلًا وَلاَ تَفَقَّةً لَكُلُّ مُثَّدَّةٍ مِنْ وَفَاةٍ وَلَما السَّلَكُنِّي إِنْ

كَانَتْ الدَّارُ لِلْمَيِّتِ أَوْ فَلَدْ نَقَدْ كَرَاءِهَا وَلاَ نَجْرُ مِ مِنْ آيْنِهَا في طلاقٍ أَوْ وَفَاقٍ حَتَّى تُنتِمُ السِّدَّةَ إِلَّا أَنْ يُنْسُر جَهَا رَبُّ الدَّار وَلَمْ يَقْبَلُ مِنَ السكر اه مَا يُشْبِهُ فَلَتَخْرُجُ وَتُنْفِيمُ بِالْمُوامِنِمِ الَّذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ حَنَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَالْمَرْأَةُ ثُرْضِعُ وَلَدَهَا فِي الْمِمْنَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهَا لاَ يَرْضِمُ وَللْمُطَلَّقَةِ إِرْمَاعُ وَلَدُهَا عَلَى أَبِيهِ وَلَمَا أَنْ تَأْخُذَ أُجِرَةً رَمَنَاعِهَا إِنْ شَاءِتْ وَالْمُصْاَنَةُ لِلاُّمُّ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِلَى احْتِلَامِ الذُّكُّرُ وَزِنْكَأْحِ الْأُنْثَى وَدُخُولِماً وَذَلِكَ بَعدَ الْأُمُّ إِنْ مَأَنَّتُ أَوْ نُكِحَتْ لَلْجَدَّة مُمَّ النَّهَ أَلَّةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذُوى رَحِيمِ الأُمِّ أَحَدُ فَالْأَخُواتُ وَالْمَتَّاتُ ۚ فَإِنْ لَمْ يَتَكُونُوا فَالْمُصَّبَّة ۗ وَلاَ بِلزَمُ الرَّجُلَ النُّفَقَة ۗ إِلَّا عَلَى زَوْجَتِهِ كَانَتْ غَنِيَّةً أَو فَقَيرَةٌ وَعَلَى أَبُوَيْهِ الْفَقيرَيْن وَعَلَى مِينَارِ وَلَدِهِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ عَلَى الْأَكُورِ حَتَّى يَعْتَلِمُوا وَلاَ زَمَانَةَ بِهِمْ وَعَلَى الإِنَاتِ خَتَّى يُنكِعْنَ وَيَدْخُلُ بهن وَ أَزْوَاجُهُنَّ وَلاَ نَفَقَةً لِمَنْ سِوَى هَوْلاَه مِنَ الْأَنَارِبِ وَإِنِّ

ائمسّ فَمَلَيْهِ إِخْدَامُ زَوجَتِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى عَبِيدِهِ وَيُكُنّ مَا وَاخْتُلِفَ فَى كَفَنِ الزَّوْجَةِ فَقَالَ ابنُ القَالِم فَى مَالِمُ اوَالْ عَبْدُ الملك فى مال الزَّوْجِ وَقَالَ النَّامِ النَّوْجِ وَقَالَ مَنْدُ الملك فى مال الزَّوْجِ وَقَالَ مَنْدُنُونَ إِنْ كَانَتْ مَلَيْةً فَنَى مالها وَإِنْ كَانَتْ فَقَيرَةً فَنِي مالها وَإِنْ كَانَتْ فَقيرَةً فَنِي مالها الزَّوجِ.

## بأب في البيوع ومأشاكل البيوع

أَحَلَ اللهُ البَيْعِ وَحَرَّمَ الرَّبَا وَكَانَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ فَى الدَّبُونِ إِمَّاأَنْ يَرْبِيَ لَهُ فِيهِ وَمِنَ الرَّبَا فَى غَيْرِ النَّسِيقَةِ بَيْعُ الفِعْنَةِ يَدًا بِيدِ مُتَفَاضِلاً وَكَذَلِكَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ بِالنَّهَبِ وَلا يَبِيعُ الفِعْنَةِ بَدًا بِيدِ مُتَفَاضِلاً وَكَذَلِكَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ الدَّهَبِ الدَّهِبِ وَلا يَعْنَى النَّهُ بِيثِلِ بِدَا بِيدِ عَلَى اللَّهُ بِيثِلِ بِدَا بِيدِ وَالطَّمَامُ مِنَ المُلْبُوبِ وَالفَعْنَةُ وَشِيعِهَا مِمَا يُدَا بِيدٍ وَالطَّمَامُ مِنَ المُلْبُوبِ وَالفَعْنَةُ وَشِيعِهَا مِمَا يُدَا بِيدٍ وَلا يَجُوزُ الْجِنْسِ وَالْمَامُ مِنَ المُلْبُوبِ وَالفَعْنَةُ وَشِيعِهِ إِلَّا مِمْلاً عِيلًا يَدًا بِيدٍ وَلا يَجُوزُ الْجِنْسِ الْمُعْمِوزُ فِيهِ الْجَيْوِرُ الْجِنْسِ مِنْ فُوتِ أُو إِذَامِ لا يَجُوزُ الْجِنسِ الْمُعْمِوزُ فِيهِ الْجِيدِ وَلا يَجُوزُ فِيهِ الْجِيدِ وَالْمَامُ مِنْ الْحِيدِ وَلا يَجُوزُ فِيهِ الْجِيدِ وَلا يَجُوزُ فِيهِ الْجِيدِ وَلا يَجُوزُ فِيهِ الْجَيدِ الْجِيدِ الْحِيدِ وَالْعَلَا عِيدَ الْجَيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُؤْمِدُ فِيهِ الْمُعَلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُؤْمِورُ فِيهِ الْجَيدِ الْحَدِيدُ الْمُؤْمِورُ فِيهِ الْجَامِيدِ الْمُؤْمِورُ فِيهِ الْحِيدِ الْمُؤْمِورُ فِيهِ الْحَدِيدِ الْمُؤْمِورُ فَيهِ الْحَدِيدُ الْحِيدِ الْمُؤْمِورُ فِيهِ الْمُؤْمِورُ فِيهِ الْحِيدِ الْحَدِيدِ الْمُؤْمِورُ فِيهِ الْحَدِيدِ الْمُؤْمِورُ فِيهِ الْمُؤْمِورُ فَيهِ الْمُؤْمِورُ فِيهِ الْمُولِ الْمُؤْمِورُ فِيهِ اللْمِهُ الْمُؤْمِورُ فِيهِ اللْمُؤْمِورُ فِيهِ اللْمُؤْمِورُ فِيهِ اللْمُؤْمِورُ فَيْهِ اللْمُؤْمِورُ فَيْهِ اللْمُؤْمِورُ فَيْهِ اللْمُؤْمِورُ فَيْهِ اللْمُؤْمِورُ فَيهِ اللْمُؤْمِورُ فَيْهِ اللْمُؤْمِورُ فِيهِ اللْمُؤْمِورُ فِيهِ اللْمُؤْمِورُ فَيهِ اللْمُؤْمِورُ فَيْهِ اللْمُؤْمِورُ فَيْهِ اللْمُؤْمِورُ فَيهِ اللْمُؤْمِورُ فَيهِ اللْمُؤْمِورُ فَيهِ اللْمُولِ اللْمُؤْمِورُ فَيهِ اللْمُؤْمِورُ فَيهِ اللْمُؤْمِورُ أَمِيلِهِ اللْمُؤْمِورُ فَيهِ اللْمُؤْمِورُ فَيهِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ

وَلاَ يَجُوزُ مُ طَمَامٌ بِطَمَامٌ إِلَى أَجَلَ كَانَ مِنْ جنسيمِ أَو مِن خِلَافِهِ كَانَ مِمَّا يُدُّخَرُ أُو لاَ يُدُّخَرُ وَلاَ بأْسَ بالْفُواكِدِ وَالْبُقُولِ وَمَا لَا يُدَّخَرُ مُتَفَاصِلًا وَ إِنْ كَانَ مِنْ جَنْسِ وَاحِــدِ يدا بيَدِ وَلاَ يَجُوزُ التَّفَاصُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فَيَمَا يُدُّخَرُهُ منَ الْفَوَاكِهِ اليَّابِسَةِ وَسَأْرِ الإِدَامِ وَالطُّمَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا الماء وَخَدَهُ وَمَا خُتُلِفَتْ أَجْنَاسُهُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ سَارًر الْخُبُوبِ وَالنَّهَارِ وَالطُّمَامِ فَلَا بأَسَ بِالنَّفَاصِلُ فيهِ يدًا بَيَـدٍ وَلاَ يَجُوزُ وَالنَّمَارِ وَالطُّمَامِ التَّفَاصُولُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ إِلَّا فِي الْخُضْرِ وَالْفَوَاكِهِ وَالْقَمْمُ وَالشَّمِيرُ وَالسَّلْتُ كَجِنْسِ وَاحِدِ فَيَا يَحِلْ مِنْهُ وَيُحْرُمُ وَالزَّ بِيبُ كُلُّهُ صِنْفٌ وَالتَّمْرُ كُلُّهُ صِنْفٌ وَالْقُطْنِيَّةُ أَصْنَافٌ فِي البُيُوعِ وَاخْتَلَفَ فَيها قُولُ مَالِكُ وَلَمْ يَخْتَلِفُ قُولُهُ فَي الزَّ كَاقِ إِنَّهَاصِنْفُ وَاحِد وَلَحُومُ ذَوَاتِ الأَرْبَعَ مِنَ الأُنْمَامَ وَالوَّحْسَ صِنْفُ وَلَحُومُ الطَّيْرِ كُلَّهُ صِنْفُ وَلَحُومُ دَوَابِّ المَاهِ كَلَهَا صِنْفَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ لُحُومِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ شَخْمٍ فَهُوَ كُلَّمْمِهِ

وَٱلْبَانُ ذَلِكَ الصُّنْف وَجُبْنُه وَسَمُّنُهُ صَنْفٌ وَمَن ابْتَأَعَ طَمَامًا فلاَ يَجُوزُ بَيْمُهُ قَبِلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ إِذَا كَانَ شَرَاؤُهُ ذَلِكَ عَلَى وَزُنْ أُوكَيْلُ أَوْ عَدَدِ بِخِلَافِ الْجِزَافِ وَكَذَلِكَ كُلُّ طَعَامٍ أُو إِذَامٍ أَو شَسْرَابِ إِلَّا اللَّهِ وَحَدَّهُ وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَدُويَةِ وَالزَّرَارِيمِ التِي لاَ يُمُتَمَّرُ مِنْهَا زَيْتُ فَلاَ يَدْخُلُ فَالِكَ فَيا يَعْرَمُ مِنْ بَيْعٍ الطُّمَّامِ قَبْلَ قَبْعَنِهِ أَو التَّفَامَنُل في الْجِنْس الوَاحِدِ مِنْهُ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْمِ الطَّمَامِ الْقَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ وَلاَ بَاسَ بالشُّركَةِ وَالتَّالِيَةِ وَالإَقَالَةِ فِي الطُّمَّامِ وَالْمَكِيلِ قَبْلَ قبضه وكل عَقْد كيم أو إَجَازَةِ أَو إِكْرَام بخطر أو غَرَر في ثَمَنَ أُو مَثْمُونَ إِذْ أَجَلِ فَلاَ يَجُوزُ وَلا يَنجُوزُ بَيْمُ الْغَرَر ِ وَلَا بَيْمُ شَيء عَبْهُولِ وَلَا إِلَى أَجَل مَجْهُولِ وَلَا يَجُوزُ فِ البُيُوعِ التُدُّلِيسُ وَلاَ النِّسُ وَلاَ الْحَلاَّ بِهُ وَلاَ الْحَدِيمَةُ وَلا كُمَّانُ الْمُيُوبِ وَلا خَلُطُ دُنِي وَجَيَّدُ وَلاأَنْ يَكُمُ مِن أَمْر سِلْمَتِهِ مَا إِذَا ذَكَّرَهُ كَرْهَهُ الْمُبْتَاعُ أُوكَانَ ذِكْرُهُ أَبْنَسَ لَهُ فِي الشَّمَن وَمَنِ أَبْتَاعَ ِ

عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَ لَهُ أَنْ يَعْبِسَهُ وَلا شَيْءَلَهُ أُو يَرُدُهُ وَيَأْخُذُ ثَمَّنَهُ إِلَّا أَنْ يَدْخُلُهُ عِنْدَهُ عَيْبُ مُفْسِدٌ فَلَهُ أَنْ يَرْجَمَ بقيمة الميب القديم مِن الثمن أو يَرُدُهُ وَيَرُدُ مَا نَقَصَهُ الْمَيْبُ عِنْدَهُ وَإِنْ رَدَّ عَبْدًا بِمَيْبِ وَقَدِ اسْتَفَلَّهُ فَلَهُ غَلَّتُهُ وَالْمِيمُ عَلَى الْمُيَارِ جَائِنُ إِذَاضَرَ بَا لِذَلِكَ أَجَلاً قَرِيباً إِلَى مَا تُنْعَتَبَرُ فِيهِ تِلْكَ السُّلْمَةُ أَوْ مَأَنَّكُونُ فِيهِ الْمَشُورَةُ وَلاَ يَجُوزُ النَّقْدُ فِي الْجَارِ وَلاَ فِي عُهٰدَةِ الثَّلاَتِ وَلا فِي الْمُوَامِنَةِ بِشَرْ طِ وَالنَّفَةَ فِي ذَلِكَ وَالنِّمَانُ عَلَى الْبَائِمِ وَ إِنَّهَا يُتَوَاصَمُ لِلاسْتِبْرَاءِ الْجَارِيةُ الَّتِي المُنْهِ اللَّهُ عَلَمِ أَو الَّتِي أُقَرَّ الْبَائِمُ بُوَمَلِّمُ ۚ وَإِنْ كَانَتُ وَخَشَا وَلَا تَجُوزُ البَرَاءَةُ مِنَ الْخُمُلُ إِلَّا خَلَّا ظَاهِرًا وَالبَرَاءَةُ فِي الرَّقِيقِ جَائِزَةٌ مِمَّا لَمْ يَفْلَمُ الْبَائِمُ وَلاَ يُفَرِّقُ ۖ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْمِ حَتَّى يُشْغِرُ وَكُلُّ بَيْمٍ فَأَسِدِ فَضَمَانَهُ مِنَ الْبَائْمِ ِ فإنْ قَبَعْمَهُ النُّبْتَاعُ فَضَمَانَهُ مِنَ النُّبْتَاعِ مِنْ يَوْمِ فَبْضِهِ فَإِنْ حَالَ سُوقُهُ أَوْ تَفَيَّرَ فِي بَدَانِهِ فَمَلَيْهِ تِيمَتُهُ بَوْمَ فَبُعْدِهِ وَلا

تَرُدُهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوزَنُ أُو يُكِالُ فَلْيَرُدُّ مِثْلَهُ وَلا يُفيتُ الرِّ بَاعَ حَوَالَةُ ٱلأَسْوَاقِ وَلاَ يَجُوزُ سَلَفَ ۚ يَجُرُ مَنْفَعَةٌ وَلاَّ يَجُوزُ بَيْمٌ وَسَلَفَ ۚ وَكَذَلِكَ مَا قَارَنَ السَّلَفَ مِن إَبَارَةِ أُو كِرَاءُ وَالسَّلَفُ عَبَازً ۗ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْجُوَارِي وَكَذَلِكَ مُرَّابَ الْفِضَّةِ وَلاَ تَجُوزُ الوَّصِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى تَسْجِيلِهِ ولاَ التَّأْخِيرُ بِهِ عَلَى الزُّيَادَةِ فِيهِ وَلاَ تَعْجِيلُ عَر ْضْ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ إِذَ كَانَ مِنْ بَيْعٍ وَلاَ بِأَسَ بِتَعْجِيلِهِ ذَلِكَ مِنْ قَرْضِ إِذَا كَانَتِ الز يَادَةِ فِي الصَّفَةِ وَمَنْ رَدِّفِي الْفَرْضِ أَكُثَرَ عَدَدًّا فِي مَجْلِس الْقَصَاءِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فَى ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ شَرْطُ وَلارأَى " وَلاَ عَادَةٌ فَأَجَازَهُ أَشْهَبُ وَكَرِيمَهُ ابْنُ الْقَامِمِ وَلَمْ بِجِزْهُ وَمَنْ عَلَيْهِ دَنَا نِيرُ أُودَرا مَ مِنْ بَيْمٍ أَوْ قَرْضَ مُؤَجَّلَ فَلَهُ أَنْ يُمَجِّلُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يُسَجِّلَ الْعُرُوضَ وَالْطُعَامَ مِنْ قَرْضِ لاَ مِنْ بَيْعٍ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ ثَمْرِ أَوْ خَبُّ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ وَ يَجُوزُ لَيْمُهُ ۚ إِذَا بَدَا صَلاحُ بَمُصْيِهِ وَ إِنْ نَصْلَةً مِنْ نَجِيلٍ كَثِيرَةِ

وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الأَنْهَارِ وَالْبِرَكُ وَالْجِينَ وَلاَ بَيْعَ الجَنِينِ في بَطَن أُمَّهِ وَلاَ بِيْعُ مَا فِي بُطُونِ سَائِرِ الْخُبُوانَاتِ وَلاَ يَيْثُمُ نتَاج مَا تُنتجُ النَّالَةُ وَلاَ يَيْمُ ما فِي ظَهُورِ الإبل وَلاَ يَيْمُ الآبق وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَنُهْىَ مَنْ تَبِيمِ الْكَلَّابِ وَاخْتُلِفَ فَى "بَيْعِ مَا أَذِنَ فِي اتَّخَاذِهِ مِنْهَا وَأَمَّا مَنْ قَنَلَهُ فَعَلَيْهِ فِيمَتُهُ وَلاَ يَجُوزُ بِيْعَ اللَّحْمِ بِالْخَيْوَانِ مِنْ جِنْسِهِ وَلاَ بَيْمُتَانِ فِي بَيْمَةِ وَذَلِكَ أَنْ يَشْغَرِى سِلْعَةً إِمَّا بَخَمْسَةً نَقْدًا أُوعَثَمَرَةٍ إِلَى أَجَلِ قَدْ لَزِمَتُهُ بِأَحَدِ الشَّمَنَيْنِ أُولاً يَجُوزُ بَيْمُ الثُّمْرِ بِالرَّمْطَبِ وَلا الرَّبيبِ بِالْمِنْبِ لاَ مُتَفَاصِلاً وَلاَ مِثلاً عِثْلِ وَلاَرَعْلَبِ بِيَابِس مِنْ جِنْسِيهِ مِن سَائِرِ الْمُارِوَ الفَوَاكِهُ وَهُوَ مِانْهِي عَنْهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ وَلاَ يُبَاعُجُزَافٌ عَكِيلُ مِنْ مَنفه وَلاجُزَافٌ بِجُزَافٍ مِزَافٍ مِأْلَا أَن يِنْهَيَّنَ الْفَصْلُ يَينُهُما إِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ النِّفَاصُلُ فِي الْجِنسِ الوَ احِدِمِنْهُ وَلاَ بأَسَ بِبَيْعِ إليَّهِي وَالْمَائِبِ عَلَى العَيْفَةِ وَلا مِنْقَدُ فيهِ بِشَرْطِ إِلَّا أَنْ يَقُرُكَ مَكَالَهُ أَو يَكُونَ مِيًّا يُؤْمِنُ لَعَيْرَهُ

مِنْ دَارِ أُو أَرْضِ أَو شَجَر فَيَجُوزُ النَّقْدُ فِيهِ وَالْمُهْدَةُ كَبَازُوَ ۗ فى الرَّقِيقِ إِنِ اشْقَرَطَتْ أُوكَانَتْ تَبَارِيَةٌ بِالبِّلَدِ فَعُهُــدَةً النَّلاَتُ الضَّمَانُ فيها مِنَ الْبَائِمِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَعُهْدَةُ السَّنَةِ مِنَ الْمُجْنُونِ وَالْمُجْذَامِ وَالْبَرَصِ وَلاَ بأَسَ بالسَّلَمِ فِي الْمُرُوضِ وَالرَّقِيقِ وَالْخِيوَانِ وَالطَّمَامِ وَلإِدَامِ بِمِيفَةِ مَمْلُومَةٍ وَأَجَسِل مَمْلُومٍ وَيُعَجِّلُ رَأْسَ اللَّالِ أُويُوَخِّرُهُ إِلَىٰمِثْلَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَلاَثَةِ وَإِنْ كَانَ بِشَرْطِ وَأَجَلُ السَّلَمِ أَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ خَسَةً عَشَرَ يَوْمَا أُوعَلَى أَنْ يُقْبَضُ بِلَدِ آخَرَ وَإِنْ كَانْتُ مَسَافَتُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ وَمَنْ أَسْلَمَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقْبِضُهُ بِبَلَدِ أَسْلُمَ فِيهِ فَقَدْ أَجَازَهُ غَيْرٌ وَاحِدِ مِنَ الْمُلَمَاءِ وَكُرَهَهُ ٱخْرُونَ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ جِينُسِ مَا أَسْلِمَ فِيهِ وَلاَ يُسْسِلُمُ شَيْءٍ فِي جِنْسِهِ أَوْ فَيَا يَقُرُبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقْرَمْنَهُ شَيْنًا مِثْلِهِ مِيفَةً وَمِقْدارًا وَالنَّفْعُ لِلمُنْسَلِّفِ وَلاَ يَجُوزُ دَبْنُ يدَّيْن وَتَأْخِيرُ رَأْسِ المَالِ بِشَرْطٍ إِلَى عَمَلُ السَّلَمِ أَوْمَا بَعُدَ

مِنَ الْمُقْدَةِ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ يَجُوزُ فَسَيْخُ دَيْنَ فِي دَيْنَ وَهُوَ أَنْ أَ يَكُونَ لَكَ شَيْءِ فِي ذِمْتُهِ فَتَفَسَّخُهُ فِي شَيءَ آخَرَ لاَ تَتَسَجُّلُهُ وَلا يَجُوزُ يَيْعُ مَالَيْسٌ عِنْدَكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ حَالاً وَ إِذَا بِمْتَ سِلْمَةٌ بِشَمَنِ مُؤَجِّلٍ فَلَا نَشْتَرِهَا بِأَقَلَّ مِينَهُ أَنْقَدًا أَو إِلَى دُونَ الْأَجَلَ الْأُوَّلِ وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنهُ إِلَى ٱبْعَدَ مِنْ أَجِلِهِ وَأَمَّا إلى الأَجَل نَفْسِهِ فَذَلِكَ كُنَّهُ جَأَثُرٌ وَتَسَكُونُ مُقَامِّــةً ولاَ بَأْسَ بِشِراء الْجُسِرَافِ فِيهَا مِكْلَلُ أَو يُوزَنُ سِوَى الدَّنَانِير وَالدَّرَامِ مَا كَانَ مَسْكُوكًا وَأَمَّا بِقَارُ الذَّهِبِ وَالْفِيدَّةِ فَذَلِكَ فيهمًا جَأْثِرُ وَلاَ يَجُوزُ شَرِّاءِ الرَّقِيقِ وَالثَّيَابِ جُزَافاً وَلاَعْكِنُ عَدَدُهُ بِلاَ مَشَقَّةٍ جزَافًا وَمَنْ بَلَعَ نَغْمَلاً قَدْ أَبِّرَتْ فَصَرُهَا لِلْبَائِمِ إِلَّاأَنْ يَشْتَرَطُهُ الْمُبْتَاعُ ۗ وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الثَّارِ وَالْإِبَارُ النَّذَكِيرُ وَ إِبَارُ الزَّرْعِ خُرُوجُه مِنَ الأَرْضَ ومَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَأَلُ فَمَالَهُ لِلْبَأْمِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرْطُهُ الْمُبْتَاعُ وَلَا بَأْسَ بشِرَاهُ مَا فِي الْعَدْلِ عَلَى البَرْ نَامِيعٌ بَمِيفَةٍ مَمْلُومَـةٍ وَلاَ يَجُوزُرُ

شِرَاهِ نَوْبِ لا يُنْشَرُ وَلا يُوصَفُ أُوفِي لَيْلِ مُظْلِمِ لا يَتَأْمَّلاَ لِهِ ي وَلا يَمْرُفَأَنِ مَا فِيهِ وَكَذَلِكَ الدَّابِلَةُ فِي لَيْلِ مُظْلِمٍ وَلا يَسُومُ أَحَدُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَذَلِكَ إِذَا رَكَناَ وَتَقَارَ بَا لا فِي أُوَّلِ التَّسَاوُم وَالْبَيْعُ كَيْنَمَقِدُ بِالْكَلَامِ وَإِنْ لَمْ يَفْتَوَقُ الْمُتَبَايِمَانِ وَالإِجَارَةُ جَائِزَةٌ إِذَا ضَرَباً لِمَا أَجَلاً وَسَتَّياً الثُّمِّنَ وَلاَ يُغْرَّبُ فِي الْجُعْلِ أَجَلٌ فِي رَدُّ آبِقِ أَوْ بَعِيرِ شَارِدٍ أَوْ حَفْرِ بِلَّرِ أَوْ بَيْعِ مَوْبِ وَنحُوهِ وَلا مَنْيَءَ لَهُ إِلَّا بِنَهَامَ الْعَمَل وَالْأَجِيرُ عَلَى الْبَيْمِ إِذَا تَمَّ الأَجَلُ وَلَمْ يَهِـمْ وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الأَجْرِ وَإِنْ بَاعَ فِي نِصْفِ الْأَجِلِ فَلَهُ نِصْفِ الْإَجَارَةِ وَالْكَرَاءِ كَالْبَيْعِ. فَيَمَا يَحِلُ وَ يَحْرُمُ وَمِنْ اكْتَرَى دَابَّةً بِمَيْنِهَا إِلَى بَلَدٍ فَمَاتَتُ انفَسَخَ الْكِرَاهِ فَهَا بَنَ وَكَذَلِكَ الأَجِيرُ عُوتُ وَالدَّارُ تَنْهَدُمُ قَبْلَ تَعَامِ مُدَّةِ الْكِرَّاءِ ولاَ بأَسَ بِتَعْلِيمِ الْمُعَلِّمِ الْتُوآنَ عَلَى الحِذَاقِ وَمُشَارَطَةِ الطُّبيبِ عَلَى البُّرْءِ وَلاَ يَنْتَقِضُ الكُّرِاءِ بَمَوْتِ الرَّاكِبِ أَوِ السَّاكِنِ وَلاَ بَمَوْتِ عَنَمَ الرِّعَاكِةِ وَلْيَأْتِ

عِيْلُهَا وَمِّنِ الْكُتَّرَى كِرَاء مَضْمُونًا فَمَا تَتَ الدَّا بَهُ فَلْيَأْتَ بِغَيْرِها وَإِنْ مَاتَ الرَّاكِ لَمْ يَنْفَسِمَ الْكُرَّاءُ وَلَيْكُثُّرُوا مَتَكَانَهُ غَيْرَهُ وَمَنْ أَكُنَّرَى مَأْعُونًا أَوْغَيْرَهُ فَلاَ مَمَانَ عَلَيْهِ في مَلاَ كَهِ بِيَدِهِ وَهُوَ مُصَدَّقٌ إِلَّا أَنْ يَنَبَّيَّنَ كَذَهُ ۗ وَالصَّاعُ صَامَنُونَ لِمَا غَالُوا عَلَيْهِ عَمِلُوهُ بَأَجْرِ أَو بِغَيْرِ أَجْرِ وَلاَ ضَمانَ عَلَى صَاحِبِ الخَمَّامِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ السَّفينَةِ وَلا كِراءَلهُ إِلَّا عَلَى الْبَلَّاغِ وَلاَ بأْسَ بِالشَّيرِكَةِ بِالأَبْدَانِ إِذَا عَمِلا فَي مَوْسَعِ وَاحِدٍ مَمَلاً وَاحِدًا أَومُتَقاَرِبًا وَلاَ تَجُوزُ الشَّركَةُ بالأَمْوَال عَلَى أَنْ يَكُونَ الرُّ بحُ رَبْيَنَهُمَا بقَدْرِ مَا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدْرِ مَنْهُمَا وَالْعَمَلُ عَلَيْهِماً بِقَدْرِ ما شَرَطاً مِنَ الرُّبْحِ لِكَالُ وَاحِدٍ وَلاَ يجُوزُ أَنْ يَخْتَكُفَ رَأْسُ المَالِ وَيَسْتَوياً فِي الرُّبْحِ وَالْقِرَاض جَائِزٌ بِالدُّنَانِيرِ وَالدَّرَامِ وَقَدْ أَرْخِصَ فِيهِ بِقِـدَارِ اللَّهَبِ وَالْفِصْةِ وَلاَ يَجُوزُ بِالْمُرُوضِ وَيَكُونُ إِنْ نَزَلَ أَجِيرًا فِي يَيْمِهَا وَعَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ فِي الثَّمَنِ وِللْعَامِلِ كَسُوَّتُهُ وَطَعَامُهُ إِذَا

سَافِرَ فِي المَالُ الَّذِي ﴾ بَأَلُ وَ إِنْهَا يَكُنُّسِي فِي السَّفَرَ الْبَعِيدِ وَلاَ يَقْتَيِمَانِ إلرُّ بِحَ حَتَّى يَنِعَنَّ رأْنَ المَالِ وَالْسَاقَاةِ جَائِزٌ فِي الْأُصُولُ عَلَى مَا تَرَاضَيَاعَكَيْهِ مِنَ الأَجْزَاءِ وَالْعَمَلُ كَلَّهُ عَلَى المُسَاق وَلا يَشْتَرط مُعَلَيْهِ مَلاً غَنْيرَ مَمَل الْمُسَامَاةِ وَلا مَمَلَ شَىء يُنْسُنَّهُ فِي الْحَالُمِ إِلَّامَالاً بِأَلَ لَهُ مِنْ شَدَّ الْحَظِيرَةِ وَ إِمْلَاحِ الصَّفِيرَةِ وَهِيَمُجْتَمَمُ المَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْشِيُّ بِنَاءِهَا وَالتَّذَكِيرُ عَلَى الْمَامِلِ وَتَنْقِيَةُ مُنافِعِ الشَجَرِ وَإِصْلاَحٍ مَسْقَطِ الماء مِنَ الْغَرْبِ وَتَنْقِيَةُ الْعَيْنِ وَشِبْهُ ۚ ذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ يَشْتَرطَ عَلَى الْعَامِلُ وَلاَ تَجُوزُ الْمُسَاقَأَةُ عَلَى إِخْرَاجِ مَا فِي الْخَائِطِ مِنَ الدُّوَابِ وَمَامَاتَ مِنْهَا فَعَلَى رَبِّهِ خَلَّفُهُ وَنَفَقَهُ ٱلدُّوَابِ وَالْأَجَرَاء عَلَى الْمَامِلِ وَعَلَيْهِ زَرِيمَةَ الْبَيَاضِ البِّسِيرِ ولاَ بَّاسَ أَنْ يُلْغَى ذَلِكَ لَلْمَامِلِ وَهُوَ أَحَلُهُ وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ كَثِيرًا لَمْ يَجُزُ أَنْ يَدْخُلُ فِي مُسَاقاً قِ النَّهُ فِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرَ الثُّلُثُ مِنَ الجُّنِيمِ عَأْقُلُ وَالشَّرِكَةِ ۚ فِي الزَّرْحِ جَائِزَةً إِذَا كَانَتِ الوَّدِيمَـةُ مُنْهُمَا

جَمِيماً وَالرَّبِحُ يَيْنِهُما كَانَتِ الأَرْضُ لِأَحَدِهَا وَالْعَمَـلُ عَلَى الآخَر أَو المَمَلُ يَيْنَهُمَا وَاكْتُرِياً الأَرْضِ أَوْكَانَتْ يَيْنَهُمَا أَمَّا إِنْ كَانَ ۚ الْبَدْرُ مِنْ عِنْدِ أَحَدِهِمَا وَمِنْ عِنْدِ الْآخَرِ الْأَرْضُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ إِنَّا عَلَيْهِما وَالرَّبِحُ كَيْنَهُما لَمْ يَجُزْ وَلَوْ كَانَا أَكُتُوَياً الأَرْضَ وَالبُّذَرُ مِنْ عِنْدِ وَاحِسْدِ وَعَلَى الْآخَرِ الْعَمَل جَازَ إِذَا تَقَارَ بَتُ قَيْمَةُ ذِلِكَ وَلا مُنْقَدُ فِي كُراء أَرْضِ غَيْر مَّاْمُونَةِ قَبْلَ أَنْ تُرْوَى وَمَن ابْتَاعَ كَثَرَةً فِي رُوْسِ الشَّجَرِ فَأَجِيحَ بَبُرْدِ أَوْ جَرَادٍ أَوْ جَلِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ أَجِيعَمَ قَدْرُ الثُلُثِ فَأَكْثَرُ وُصَيِعَ عَنِ الْمُشْتَرَى قَدْرُ ذَلِكَ مِنَ النَّمَنُ وَمَا نَقَصَ مَّن الثُّلُثِ فَمِنَ الْمُبْتَاعِ وَلاَ جَائِحَةً فِي الزَّرْعِ وَلا فَيَمَا اشْتُرَى بَمِيدَ أَنْ يَبِسَ مِنَ النَّمَارِ وَتُوضَعُ جَأَئِحَةُ الْبُقُولِ وإنْ قَلْتُ وَقِيلَ لا يُوضَعُ ۚ إِلَّا قَدْرَ النَّلُثِ وَمَنْ أَعْرَى عُرَّ نَهُ لَاتَ لِرَجلِ مِنْ جَنَا نِهِ فَلاَ بَاسَ أَنْ يَشْتَرْبِهَا إِذَا أَزْ هَتْ يخرمها نَمْرًا يُعْطِيهِ ذَلِكَ عِنْدَ الْجُذَاذِ إِنْ كَانَ فِيهَا خَسْمَةٍ \*

أَوْسُقِ فَأَفَلَ ولا يَمْجُوزُ شِرَاء أَكُنَرَ مِنْ تَخْسَةِ أَوْسُقِ إِلَّا بِالْمَيْنِ وَالْعَرْضِ .

## باب في الوصايا والمُدَّبِّرِ والمُسكاتِبِ والمُعْتِقُ وأَمْ الْوَلَدِ والولاء

ويَحْقُ عَلَى مَرَتِ لَهُ مَا يُوصِي فيهِ أَنْ يُعَدُّ وصِيَّتُهُ ولاَّ وصِيَّةً لُوَارِثِ وَالْوَمَنَايَا خَارِجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ وَيُرَدُّ مَا زَادَ َ عَلَيْهِ إِلَّاأًنْ يُجِيزَهُ الْوَرَّنَةُ وَالْعِثْقُ بِعَيْنِهِ مُبَدًّا عَلَيْهَا وَالْمُدَّبِّرُ في الصُّحَّةِ مُبُدًّا أُنْ عَلَى مَأْفِي المَرَضِ مِنْ عِثْقِ وِغَيْرِهِ وعَلَى مَأْفَرَّطَ فيه مِنْ الزَّكَاةِ فأوْصَى به فإنَّ ذَلِكَ فَي ثُلْثِهِ مُبَدًّا \* عَلَى الوَحَايا ومُدَرُّ الصِّحَّة سُدًّا عَلَيْهِ وإِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ تَحَاضٌ أَهْسَلُ الْوَصَاياً الَّتِي لا تَبِدِئَةً فيها وللرَّجُل الرَّجُوعُ عَنْ وصِيَّتِهِ مِنْ عِنْقُ وَغَيْرُهِ وَالتَّدْبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِمَّبْدِهِ أَنْتَ مُدَرَّبُهُ أَوْ أَنْتَ حُرُّعَنْ دُبُرِ مِنْيَ الْمَ لاَ يَجُونُولُهُ بَيْمُهُ وَلَهُ خِدْمَتُهُ

وَلَهُ انْتِزَاعُ مَا لِهِ مَا لَمْ مَعْرَضَ وَلَهُ وَطُولُهَا إِنْ كَانْتُ أَمَّةً وَلا يَعَلَّا الْمُمْتَقَة مُ إِلَى أَجِلِ وَلاَ يَبِيمُهَا وَلهُ أَنْ يَسْتَخْدِمُهَا وَلهُ أَن مُنْتَنَ عَ مَا لَمَا مَا لَمْ ۖ يَقُرُبِ الأَجَلُ ۖ وَإِذَا مَاتَ عَالُمُ ۖ بَرُّ مِن ثُلْثِهِ وَالْمُعْنَقُ إِلَى أَجَلَ مِن رَأْسِ مَا لِهِ وَالْمُكَاتَبُ عَبْدُ مَا بَقَى عَلَيْهِ شَيْءٍ وَالكِتابَةُ جَأَيْزَةً عَلَى مَا رَضِيَّةُ الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ مِنَ المَالَ مُنَجَّماً قَلْتِ النَّجُومُ أُو كَثُرَّتْ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ رَقِيقًا وَحَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَلا يَعْجِزَهُ إِلَّالسُّلُطَانُ بَعْدَ التَّلَوُّم إِذَا المُنتَعَ مِنَ التَّعْجِيزِ وَكُلُّ ذَاتِ رَحِم فَوَلدُهَا عِنْزِلتِها مِنْ مُكَاتَبَةٍ أَوْمُدَ تَرَةٍ أَو مُعْتَقَةٍ إِلَى أَجَلَ أَو مَرْهُونَةٍ وولدَ أُمَّ الوَلدِ مِن غَيْرِ السَّيِّدِ عَنْزِلتِهَا وَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَن يَنْتَزَعَهُ ۗ السَّيِّدُ فإن أَعْتَقَهُ أَوكَا تَبَهُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ مَالْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَن يَنْتَرَعَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَطِهِ مُكَانَّبَتِهِ وَما حَدَثَ لَمُنكَّاتَ وَالْمَكَانَبَةِ مِنْ وَلَدِ دَخَلَ مَعَهُماً فَيَ الكِنَّابِيِّ وَعَنَّقَ بِمِتْقِهِماً وَنجوزُ كِنَّابَةُ الجَمَاعَةِ وَلا يُمُتَقُونَ إِلَّا بِأَدَاءِ الجَبِيعِ وَلَبْسَ الْمُكَاتَبِ عِنْقٌ

ولا إِثْلَافُ مَالِهِ حَتَّى بُمُثَنَّ وَلا يَتَّزَوْجُ وَلاَ يُسَـافِرُ السَّفَرَ الْبَعيدَ بَغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَ إِذَا مَاتَ وَلَهُ وَلَدُ قَامَ مَقَامَهُ وَوَدَّى مِنْ مَالِهِ مَا ۖ بَقَى عَلَيْهِ حَالاً وَورَتْ مَنْ مَمَّهُ مِنْ وَلَدِهِ مَا ۖ بَقَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي المَالِ وَفَالِهِ فَإِنَّ وَلَدَّهُ يَسْمُو ۚ نَ فَيهِ وَيُؤَدُّونَ نُجُوماً إِنْ كَانُوا كِبَارًا وَإِنْ كَانُوا مِيغَارًا وَلَيْسَ فِي المَالِ فَدْرُ النَّجُومِ إِلَى بُلُوغِهِمُ السَّمَّىِّ رَقُوا وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَدْ مَعَهُ فِي كِنَا بَيْهِ وَرِثُهُ سَيِّدُهُ وَمَنْ أُولَدَ أُمَّةً فَلَهُ أَنْ يَسْتَمَثِّيمَ مِنْهَا فى حَياَتِهِ وَتُعَنَّقُ مِنْ رَأْسِ مالِهِ بِعْدَ مَاتِهِ وِلاَيْجُوزُ بَيْعُهَا وَلاَ لَهُ عَلَيْهَا خِدْمَةٌ وَلَا غَلَّةً وَلَهُ ذَلِكَ فَى وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ عَنْزِلَةِ أُمَّهِ فِي الْمِيْقِ يُمْتَقُ بِمِيْقِهَا وَكُلُّ مَا أَسْقَطَتُهُ مِمَّا يُمْلَمُ أَنَّهُ وَلَا فَعَىَ بِهِ أَمْ وَلِدِ وَلَا يَنْفَعُهُ الْعَزَّلُ إِذَا أَنْكُرَ وَلَدُهَا وأَقَرُّ بِالْوَطْءُ فَإِنِّ ادَّعَى اسْتِبْرَاءً لَمْ يَعَلَـنَّا بِمُدَّهُ لَمْ يَلُعْقَ بِهِ \_ ما جاء مِنْ ولَد ولاً يجُوزُ عِنْقُ مَنْ أَحَاطَ الدِّينُ عَالهِ ومَنْ أَعْتَنَ بَعْضَ عَبْدِهِ اسْتُتِعِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانِ لِغَيْرِهِ مَمَّهُ فَيْهِ

تَشَرَكَهُ ۚ قُومٌ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَريكهِ بقيمَتِهِ يومٌ مُيقاًمُ عَلَيْهِ وعَنَقَ غَإِنْ لَمْ يُوجِـدُ لَهُ مَالٌ ۗ بَقَى سَهُمُ النَّسريكِ رَفيقاً ومَن مَثْلَ بِعَبْدِهِ مُثَلَّةً "بِيِّنَةً مِنْ قَطْعِ جَارِحَـةٍ وَنَحُوهِ عَنَّقَ عَلَيْهِ ومَن مَلَكَ أَبُوَيْهِ أُوأَحَدًا مِنْ وَلِيهِ أُووَلِدٍ ولِدِهِ أَو وَلِدِ بَنَاتِهِ أُو جَدَّهُ أُوجَدَّتَهُ أُو أَخَاهُ لِأُمَّ أُو لِابِ أَو لَهُمَا جَمِيمًا عَنَقَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَهْنَقَ حَامِلًا كَانَ جَنبِهُما حُرًّا مَهَا وَلا يُمثَّقُ فِي الرِّفابِ الواجبَةِ مَن فيه ِ مَعْنَى مِين عِثْقِ بِتَدْ بِهِرِ أَو كِتَا بَةٍ أَو غَيْرَهِمَا وَلاَ أَعْمَى وَلاَ أَنْطُعُ الْيَدِ وَشَبُّهُ وَلاَ مَنْ عَلَى غَيْرِ الإِسْلامِ ولاً يجوزُ عِنْقُ الصَّبِيُّ وَلاَ المَوَلِّى عَليهِ والولاَّه لِمَنْ أَعْتَقَ ولاَّ يجوزُ بَيْمُهُ وَلاَ هِبَتُهُ وَمَن أَعْتَنَى عَبْدًا عَنْ رَجُــلِ فَالْوَلاَهِ لِلرَّجُلُ وَلاِيَكُونُ الولاَءِ لَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيهِ وَهُوَ لِلْمُسْلَمِينَ وَوَلَاءِمَا أَعْتَقَتِ اللَّرَأَةُ لِهَا وَوَلَاءِمَن يُجَرُّ مِن ولدٍ أَوْعَبْدِ أَعْتَقَهُ وَلاَ ترتُ مَا أَعَتَىٰ غَيْرُهَا مِنْ أَبِ أَو ابْنِ أَوْزَوْجِ أُو غيرهِ وَمِيراتُ السَّائِيَةِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينِ وَالْوَلَاءِ لِلاَفِعَدِ

مِنْ عَصَبَةِ اللَّيْتِ الأُوَّلِ فَإِنْ تَرَكَّ ا بِنَيْنِ فَوَرِثاً وَلاَهِ مَولَى فَرِيرًا وَلاَهِ إِلَى أُخِيهِ لِأَبِيهِمَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ بَنِينَ رَجَعَ الْولاَهِ إِلَى أُخِيهِ وُرُنَ بَنِيهِ وَإِنْ مَاتَ وَاحِدُ وَتَرَكَ وَلَدًا وَمَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكُ وَلَدَا وَمَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكُ وَلَدَانِ فَالْوَلاَهِ بَيْنَ الثَّلاَثَةِ أَثْلاَثا .

بَابُ فِي الشُّفْعَةِوَا لِمُبَدِّ والصَّدَفَةِ

والْمُلْبُسِ والرَّهْنِ وَالْمَارِيةِ

والوريمة واللفطة والنصب

وَإِنَّهَا الشَّفْعَةِ فِي الْمُشَاعِ وَلا شُفْعَةً فِيمًا قَدْ قُسِمَ وَلا لِيَجَارِ وَلا فِي طَرِينَ وَلا عَرْضَةِ دَارِ قَدْ تُسِمَتُ أَيُونُهَا ولا في فَعْلَ أَوْ بِثْرِ إِذَا تُسِمَتِ النَّحْلُ أَوِ الْأَرْضُ ولا شُفْعَة إلَّا في فَعْلَ أَوْ بِثْرُ إِذَا تُسِمَتِ النَّحْلُ أَوِ الْأَرْضُ ولا شُفْعَة إلَّا في فَعْلَ أَوْ اللَّرْضُ ولا شُفْعَة لِلْحَاضِمِ اللَّهُ وَلَا شُفْعَة لِلْحَاضِمِ اللَّهُ السَّاهِ والشَّجَرِ ولا شُفْعَة لِلْحَاضِمِ بِعَدَ السَّنَّة والنَّائِمِ عَلَى شُفَعَتِهِ وإنْ طَالَتَ غَيْبَتُهُ وَمُهَدَة وَمُهَدَة وَالنَّائِمِ عَلَى شُفَعَتِهِ وإنْ طَالَتَ غَيْبَتُهُ وَمُهَدَة وَمُهَدَة وَالنَّائِمِ عَلَى شُفَعَتِهِ وإنْ طَالَتَ غَيْبَتُهُ وَمُهَدَة

الشُّفِيعِ عَلَى الْمُشتَرِى وَ يُوقَفُ فَإِمَّا أَخَذَ أَو تَرَكَ وَلا تُوهَبُ الشُّفَّةُ وَلا تُبَاعُ وَتُقْسَمُ بِينَ الشُّرَكَاءِ بقَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ وَلاَ تَمْم هِبَهُ وَلاَ صَدَفَةٌ وَلا حُبُسُ إِلَّا بِالْجِيَازَةِ فإنْ مَاتَ قَبَلَ أَنْ ثُمَّازَ عَنْهُ فَهِي مِيرَاتٌ ۚ إِلَّاأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْمَرَضَ فَذَلِكَ نَافِذٌ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ وَارِثِ وَالْهِبَةِ لِصَلِةِالرَّحِمِ أَوْ لِهَغَيِرِ كَالْمِنَّدَ قُلَّةٍ لَا رُجُوعَ فَيَهَا وَمَنْ تَعَمَدُ قَ عَلَى وَلَدِهِ فَلاَ رُجُوعَ لَهُ وَلَهُ أَنْ يَمَنْتُصِرَ مَا وَهُمَبَ لِوَ لَدِهِ الْعَتَّفِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ مالم يُنْكُمُ لِذَلِكَ أَو يُدَابَنُ أُو يُحدث في المبة حَسدتا وَالْأُمْ تَعْتَصِرُ مَآدَامَ الأبُ حَيًّا فإذا مات لم تَعْتَصِرُ وَلا يُعتَعِيرُ مِنْ يَتِيمٍ وَالْيُتُمُ مِنْ قِبَلَ الأبِ وَمَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَّفِيرِ فَحِياًزَاتُهُ لَهُ جَائِزَةً إِذَا لَمْ بَسَيْكُنْ ذَلِكَ أَو بَلْبَسُهُ إِنْ كَانَ إِ تُو با وَ إِنَّا كِبُوزُ لَهُ مَا يُمْرَفُ بِمَيْنِهِ وَأَمَّا الكبيرُ فلا تَعْبُوزُ ۗ حِيازَ أَنَّهُ لَهُ وَلا يَرْجِمَعُ الرَّجُلُ فِي صَدَّقَتِهِ وَلاَ ترْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْمِيرَاتِ وَلَا بِأَسَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبِنِ مَا تَعَمَدُقَ بِهِ وَلاَ يَشْغَرَى مَا تَصَدُّقَ بِهِ وَالْمَوْهُوبُ لِلْمَوْضِ إِمَّاأُ ثَابَ القِيمَةُ ۖ أُورَدً الْجِبَةَ فَإِنْ فَأَتَتَ فَعَلَيْهِ تِيمَتُهَا وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مُرَى أَنَّهُ أَرَادَ النَّوابَ مِنَ المَوْهُوبِ لَهُ وَيُكُرُّهُ أَنْ يَهَبَ لِبُعَضْ وَلَهِمِ مَالُهُ كُلَّهُ وَأَمَّا الشِّيءِ مِنْهُ فَلَذَلِكَ سَائِعَ وَلَا بِأَمَنَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفَقَراء بَمَالِهِ كُنَّهِ لِلْهِ وَمَنْ وَهَبَّ هِبَةً فَلَمْ يَجُزُهَا الْمُوْهُوبُ نَهُ حَتَّى مَرضَ الْوَاهِمِ أَوْ أَفْلُسَ فَلَيْسَ لَهُ الْحِينَيِّذِ قَبَضْهَا وَلُو مَاتَ المُو هُوبُ لَهُ كَانَ لِو رَقَتِهِ الْقِيَامُ فَيْهَا عَلَى الْوَاهِبِ الصَّحِينِ عَمَنْ حَبَّسَ دَارًا فَهِي عَلَى مَا يَجْعَلُهُا عَلَيْهِ إِنْ حِيزَاتُ قَبْلَ مَوْ آيْهِ وَلُو ۖ كَانْتَ خُبُسًا عَلَى وَلَدِهِ الصَّفِيرِ جَازَتُ حِيازَ آنَّهُ لَهُ إِلَى أَنْ يَبِلُغُ وَلَيْكُرُهَا لَهُ وَلا يَسْكُنُّهَا فإنْ لَمْ يَدَّعُ سُبكُناَهَا حَتَّى مَاتَ بَطَلَتْ وَإِنِ انْقَرَضَ مَنْ حُبِّسَتْ عَلَيْهِ رَجَعَتْ عُبُسًا عَلَى أَفْرَبِ النَّاسِ بِالْمُحَبِّسِ يُومُ الْمُرْجِعِ وَمَنْ أُعْمَرَ رَبُّعُلًّا حَيَاتُهُ ۚ وَارًّا رَبِّعَمَتْ بِعَدَ مَوتِ السَّاكِن مِلْكَا لِرَبِّهَا وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْمَرَ عَقِبَةٌ مُفَانَقَرَضُوا بخلافِ الْجُبُسُ

فَإِنْ مَاتَ الْمُعْمَرُ يَوْمَتِنْذِ كَأَنْتُ لِوَرَثَتِيهِ يُومُ مَوْتِهِ مِلْكَا وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْحُبْسِ فَنَصِيبُهُ عَلَى مَنْ آبِقَ وَيُؤْثَرُ فِي الخنس أَعْلُ الخَاجَةِ بِالسُّكُنِّي وَالْفَلَّةِ وَمَنْ سَكَنَ فَلاَ مِخْرُجُ لِنَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَمْلِ الْخُبُسِ شَرْطُ فَيَهْضِي وَلاَ يُبَاعُ الخَابُسُ وَ إِنْ خَرَبَ وَيُبَاعُ الْفَرَسُ الْخَبُسُ يَكَأَبُ وَيَجْعَلُ إِنْهَا فِي مِثْلُهِ أَو يُمَانَ بِعِيفِهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُعَاوَضَةِ بِرَبْعِ غَيْرَ خَرَبِ وَالرَّهُنُّ جَأَزُ وَلاَ يَتِمْ إِلَّا بِالحِيازَةِ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّهَادَةُ في حِيازَتِهِ إِلَّا بِمُمَايِنَةِ الْبَيِّنَةِ وَضَمَانُ الرَّهُن مِنَ الْمُرْتَمِن فَيَمَا يُمَابُ عَلَيْهِ وَلاَ يَضْمَنُ مَالاَ يُغَابُ عَلَيْهِ وَتُمْرَةَ النَّخِيلِ الرَّهُنُ لِلرَّاهِن وَكَدَلِكَ غَلَّهُ الدُّور وَالْولَدِ رَهْن مَعَ الأُمَّةِ الرَّمْنَ تَلِدُ مُهِمْدُ الرَّمْنِ وَلاَ يَكُونُ مَالُ الْمَبْدِ رَهْنَا إِلَّا بِشَرْطِ وَمَا هَاكَ يَيْدِ أُمِينِ فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنُ وَالْعَارِيَةُ مُوَّدَّاةً يَعْسُمَنُ مَا يُمَابُ عَلَيْهِ وَلَا يَضَمَّنُ مَالِاً يُمَابُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِ أَو دَا تَر إِلاَّ أَنْ يَتَمَدَّى وَالْمُودَعُ إِنْ قَالَ رَدَدْتُ الودِيمَةِ إِلَيْكَ صُدْمَ

إِلَّاأَنْ يَكُونَ قَبَضَهَا بِإِشْهَادِهِ وَ إِنْ قَالَ ذَهَبِتْ فَهُو مُعَمَّدُنَّ بكلُّ حَالَ وَالعَارِيَةُ لَا يُصَدَّقُ فِي هَلا كِهَا فِيمَا يُعَابُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَمَدَّى عَلَى وَدِيمَةٍ ضَمَنَهَا وَ إِنْ كَانَتْ دَنَانِيرَ فَرَدُّهَا فِي صُرَّتِهَا ثُمَّ هَلَـكَتْ فَقَدَاخْتُلِفَ فَي تَصْمِينِهِ وَمَن اتُّجَرَ بُوَدِيمَةٍ فَذَلِكَ مَسكُرُو ﴿ وَالرُّ بِنْعِ لَهُ إِنْ كَانِتَ عَيْنًا وَ إِنْ بَاعَ الوَّدِيمَةَ وهِيَ عَرْضُ فَرَبُهُما نُخَيَّرُ فِي الثَّمَنِ أَوِ القِيمَةِ يُومُ التُّمَدُّي ومَنْ وجَدَّ الْمُطَةَ فَلَيْمُرَّافَهَا سَنَةً بَمَوْضِيهِ يَرْجُو التَّمْزِيفَ بها فإنْ تَمَّتْ سَنَةً وَلَمْ يَأْتِ لِهَا أَخَـدٌ فإنْ شَاءَ حَبَسَهَا وإنْ شَاءً تَصَدُّنَ بِهَا وَصَمِّنَهَا لِرَبُّهَا إِنْ جَاءً وَإِنَّ انْتَفَعَ بِهَا ضَمِّنَهَا وَإِنْ هَلَكَتُ قَبْلُ السُّنَةِ أَوْ بَمْدَهَا بِغَيْرِ تحريك لِمْ يَضَمَنُهَا وإذا عَرَفَ طَالِبِهِ العِفَامِنَ وَالْوَكَاءِ أَخَذَهَا وَلاَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَالَّةَ الإبل مِنَ الصَّحْرَاء ولهُ أَخْذُ الشَّاةِ وأَكَامُهُا إِنْ كَانَتْ بِفَيِّفَاءٍ لَا عِمَارَةً فَيَهَا وَمَنِ اسْتَهِ لَكَ عَرْضًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وكل مَا يُوزَنُ أُو يُكَالُ فَعَلَيهِ مِثلَهُ وَالْغَامِبُ ضَامِنُ لِمَا غَمَّبُ فَإِنْ رَدَّ ذَلِكَ بِحَالِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيهِ وَإِنْ تَفَيِّرَ فَى بِدِهِ فَرَبُهُ مُعَبَّرُ بِينَ أَخْذِهِ بِنَقْصِهِ أَو تَضْمِينِهِ الْقِيبَةُ وَلَو كَانَ النَّقْصَ بِتَمَدِّيهِ خَيْرَ أَيضاً فَى أَخْذِهِ وَأَخْدِهُ مَا نَقْصَهُ وَقَدِهِ النَّقْصَ بِتَمَدِّيهِ خَيْرَ أَيضاً فَى أَخْذِهِ وَأَخْدِهُ مَا نَقَصَهُ وَقَدِهِ النَّقْصَةُ وَقَدِهُ النَّقْصَةِ وَوَلَاهُ رَقِيقَ لِرَبُ النَّمَةِ وَلا النَّقَعَ وَعَلَيْهِ النَّهُ وَلا عَلَّهُ وَإِنْ وَطَيء وَوَلاه مُ رَقِيق لِرَبُ النَّمَة وَلا يَعْفَى وَعَلَيْهِ النَّهُ وَلا يَعْفَى مَرَّةُ وَأَسَ المَالِ عَلَى رَبِّهِ وَلو النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْهِ النَّهُ وَلو يَعْفَى أَمْ وَلَو النَّهُ وَلَو النَّهُ وَلَا الْمُعْنَى اللهُ فَا النَّهُ فَلَا الْمُعْنَى اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ وَفَى بَالِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

## ( بَأَبُ فِي أَحْمُكُمَ الدُّمَاءُ وَالْخُدُودِ )

بِغَوْلِ الْمَيْتِ رَبِي عِنْدَ فُلاَنِ أَوْبِشَاهِدِعَلَى الْقَتْلِ أُوبِشَاهِدَ بْنِ عَلَى الْجُرْجِ مِمْ يَعِيشُ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَإِذَا نَكُلَ مُدَّعُو الدَّم حَلَفَ الْمُدَّعِيَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ عِينًا فَإِنْهُ بَجِدْ مَنْ يَمُلِفُ مِنْ وُلاتِهِ مِمَهُ عَيْرَ اللَّهُ مَى عَلَيْهِ وَحِدَهُ حَلَفَ الْخُسيانَ وَلُو ادُّعَى الْقَدُّلُ عَلَى جَمَاعَةٍ حَلَفَ كُلُّ وَاحِد خَمْسِينَ بَمِينَا وَ مُعْلِفٌ مِنَ الْوُلاَةِ فِي طَلَبَ الدُّم خَسُونَ رَجُــلا خَسِينَ يَمينًا وَإِنْ كَانُواأَقَلَ قُسِمَتْ عَلَيْهِمُ الأَيْمَانُ ۖ وَلاَ تَعْلِفُ امْرَأَةً في الْمَمْدِ وَتَمَلُّفُ الوَرَاءُ فِي الْخُطَّإِ بِقَدْرِ مَا يَرَامُونَ مِنَ الدِّيةِ مِنْ رَجُلُ أَو امْرَأَةً وَإِنَّ انْكُسَرَتْ يَمَينُ عَلَيْهُمْ خَلَفُهَا أَكْثَرُهُمْ نَصِيبًا مِنْهَا وَإِذَا حَضَرَ بَعْضُ وَرَثَةِ دِيةِ الْخُطَالِلُمُ \* يَكُنْ لَهُ بُدَّةً أَنْ يَحَلُّفَ جَمِيعَ الأَيْمَانِ ثُمَّ يَحَلُّفُ مَنْ بِأَيِ بَعْدَهُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ المِيرَاثِ وَيَحْلِفُونَ فِي الْقَسَامَةِ فِيامَا وَتَجَلَبُ إِلَى مَكُنَّ وَالْدِينَةِ وَيَبْتِ الْمُقْدِسِ أَهْلُ أَمْمَا لِهَا لِلْقَسَامَةِ وَلَا يَجُلُبُ فِي غَيْرُهَا إِلَّا مِنَ الْأُمْيَانِ الْمُسِيرَةِ

وَلاَ قَسَامَةً فِي جُرْحٍ وَلا فِي عَبْدِ وَلا بَيْنَ أَهِلِ السَكِتَابِ وَلا في تَتَيل َ بَيْنَ الصَّلَّمَ إِنْ أَو وُجِدَ فِي مَعِلَّةِ قُومٍ وَقَتْلُ الْغِيلَةِ لاعَغْوَ فِيهِ وَلِلرَّجُلِ الْمَفُومُ مَن دَمِهِ الْعَمدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَنَلَ فِيلَةٍ وَعَفْوُهُ عَنِ الْخُطَإِفِي ثُلَثِهِ وَإِنْ عَفَا أَحَدُ البَنِينَ فلاقَتَلَ وَلَمْ بَقَ نَصِيبُهُمْ مِنَ الدُّ يَةِ وَلاَ عَفُو لِلْبِنَاتِ مَمَّ الْبَنِينَ وَمَنْ عُنَى عَنْهُ في العَمْدِ فَمُربَ مِائَةً وَحُبِسَ عَامَا وَالدُّيةُ عَلَى أَهِلِ الإبلِ مائَّةُ مِنَ الإِبلوَعَلَى أَهْلِ النَّهُمَ النَّهُمَ أَلْفُ دِينَارِ وَعَلَى أَهْلِ الوَرَقِ اثْنَا عَشْرَ أَلفَ دِرْم وَدِينَهُ ٱلْعَمُد إِذَا قُبلَت خَس وَعِشْرُ وَنَحِقْةً وَخَسَ وَعِشْرُونَ جَذْمَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُوفِتْ وَخَمْسٌ وَعِشْرُ وَنَ بِنْتَ عَغَاضٍ وَدِيَّةٌ ٱلنَّهْمَا إِمُخَمَّسَةٌ عِشْرُ ونَ مِنْ كُلُّ مَا ذَكُرْ نَا وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونِ ذُكُورًا وَإِنَّا تُعَلَّظُ الدُّيَّةُ مُ في الأب ِ يَرْمِي ابْنَهُ بِجَدِيدَةِ فَيَقْتُمُهُ ۚ فَلَا مُقْتَلُ بِهِ وَيَكُونُ عَلَيهِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حَقَّةً وَأَرْ بَمُونَ خَلْقَةً فَى بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا وَقِيلَ ذَلِكَ عَلَى كَاقِلَتِهِ وَقِيلَ ذَلِكَ فِي مَالِدٍ وَدِيلًا

المَرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِن دِيَّةِ الرَّجُلُ وَكَذَلِكَ دِيَّةَ الكَتَأْبِينِ وَنِسَاوِتُهُمُ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَالْجُوسِيُ دِيْنَهُ ثَمَّانِمَاثُهُ دِرْهُمْ وَنِسَاوِءُهُمْ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَدِيَّةٌ ۚ جَرَاحِهِمْ كَذَلِكَ وَفِي اللَّذَيْنِ الدِّيةُ وَكَذَلِكَ فِي الرَّجْلَيْنِ أَو الْمَيْنَيْنِ وَفِي كُلِّ وَاحَــدَةِ مِنْهُمَا نِصْفُهَا وَفِي الْانْفِ يُقَطَّعُ مَارِنُهُ الدِّيةُ وَفِي السُّمْ الدِّيَّة وفي العقل الدّية وفي الصُّلْتِ يَنْكُسِرُ الدِّية و وَفِ الْأُ نَثَيَيْنِ الدُّية ۗ رَفِي الْخُشْفَةِ الدِّية ۗ وَفِي اللِّسانَ الدِّية ۗ وَفَيَمَا مَنَعَ مِنْهُ الْكَلَامَ اللَّهِ \* وَفَى تَدْيَى الْمَرْأَةُ الدُّية ۗ وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيةُ وَفِي المُوصَحَةِ خَمْسُ مِنَ الإبل وَفِي السُّنَّ خَيْسُ وَفَى كُلِّ إِصْبَعِ عَشَرٌ ۖ وَفِي الْأَنْسُلَةِ ثَلَاتُ وَثَلَثُ وَفِي كل "أنسلة من الإنهام زن خُسُ مِن الإبل وفي المنقلة عُشْرُ ونعمْفُ عُشْر والمُوضِعَة مُمَا أَوْضَعَ العَظْمَ والمُنْقِلَةُ مَا طَأَرَ فَرَاشُهَا مِنْ الْعَظْمِ وَلَمْ تَعِيلُ إِلَى الدُّمَاغِ وَمَا وصلَ إِلَيْهِ فَهِيَّ المَأْمُومَة ' فَفَهِمَا ثَلْتُ الدِّيةِ وَكَذَلكَ الْجَائِفة ' وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ

المُوضِحَةُ إِلَّا الاجْتِهَادُ وَكَذَلِكَ فَى جِرَاحِ الْجُسَدِ وَلا يُعْقَلُ جُرْح ۗ إِلَّا بَعْدَ الْبُوْءِ وَمَا بَرَىءٍ عَلَىٰءَيْرِ شَيْنِي مِمَّا دُونَ الْمُومِنِحَةِ فلاً شَيْء فيهِ وَفِي الْجِراحِ الْيُصاصُ فِي الْمُمْدِ إِلَّا فِي الْمَالِفِ مِثلُ وَالْمَامُومَةِ وَالْجَانِفَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ وَالْفَخْذِ وَالْأَنْثَيْنِ وَالصُّلْب وَنَمُوهِ فَقَ كُلُّ ذَلِكَ الدُّيَّةُ ۗ وَلِانْحَمْلُ الْعَافِلَةُ قَتْلَ تَمْدِ وَلا اغْتِرَانًا بِهِ وَتَحْمِلُ مِن جراحِ الْخَطَّإِ مَا كَانَ قَدْرَ الثُّلُثُ فَقِي مَالَ الجَانَى وَأَمَّا المَأْمُومَةُ وَالجَائِفَةُ مَمْدًا فَقَالَ مَالِكُ ذَلِكَ عَلَى المَاتِلَةِ وَوَالَ أَيْضًا إِنَّ ذَلِكَ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَسدِعًا فَتَحَمِلُهُ الْعَاقِلَةُ لِأَنْهُمَا لا يَقَادُ مِن تَحَدِّمًا وَكَذَلِكَ مَا بَلَغَ "تُلُتُ الدُّنةِ مِمَّا لا يُفاَدُ مِنْهِ لِأَنَّهُ مُثْلَفَ ۖ وَلا تَمْقِيلُ الْعَاقِلَةُ ۗ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مَمْدًا أَوَخَطَنَّا وَتُعَاقِلُ اللَّ أَمَّالا بَعُلَّ إِلَى ثَلْتِ دِيَّةُ الرَّجِلِ فَإِذْ بَلَغَتُهَا رَّجَمَتُ إِلَى عَقَلِهَا وَالنَّفَرُ يَقْتَاوِنَ رَجُلاً مُعْتَاوِنَ بِهِ وَالسَّكُورَانُ إِنْ قَتَلَ ثَيْلَ وَإِنْ قَتَلَ مَمْنُونُ رَجَلًا فَالدُّيهُ ۚ عَلَى قَا تِلِهِ وَتَحَدُّ الصِّبِيُّ كَالْخَطَّإِ وَذَلِكَ عَلَى مَاقِلَتِهِ إِنَّ

كَانَ ثُلُثَ الدِّيَّةِ فَأَكْثَرَ وَ إِلَّافِنِي مَالَهِ وَتُتَّقَّلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلُ وَالرَّجُـلُ بِهَا وَيُقْتَصُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضَ فِي الْجِراحِ وَلا مُقْتَلُ حُرْ بِمَبْدِ وَمُنْقَتَلُ بِهِ الْمُبْدُ وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرُ وَيَقْتَلُ بهِ الكَافِرُ وَلا قِصَاصَ بينَ خُرٌ وَعَبْدِ فِي جُرْحٍ وَلا بَينَ مُسْلِم وَكَافِرِ وَالسَّاثَقُ وَالقَائِدُ وَالرَّاكِبُ صَامِنُونَ لِمَـَّا وَطَيْمَتْ الدَّابة وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ فِعْلَهِمْ أَوْ وَهِيَ وَاقِفَةٌ لَغَيْرِ شَيْءٍ فُعِلَ بِهِ أَفَذَلِكَ هَدَّرٌ وَمَا مَاتَ فِي بِثُر أَو مَعْدَنِ مِنْ غَيْرٍ فَعْلِ فَهُوَ هَدَرٌ وَتُنَجَّمُ الدَّيَّةُ عَلَى العَاقلةِ فِي ثَلَاتٍ سِنينَ أَنْكُمُا فِي سَنَةٍ وَنِصْفُهُما فِي سَنَتَـ بِنِ وَالْعُرِّيةِ مُورُونَةٍ عَلَى الْفَرَائِضِ وَفِي جَنِينِ الْخُرَاةِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ مُتَقَوَّمُ بِمُمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِمَّانَةِ دِرْمُ وَتُورَثُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلا يَرِثُ قَأَيْلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالَ وَدِيةِ وَقَاتِلُ الْخُطَا لِيَرِثُ مِنَ المَالِ دُونَ الدُّ يَةِ وَفَ جَنِينِ الأُمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا مَا فِي جَنِينَ الْخُرَّةِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ عَيْنِ مِ فَفِيهِ مُشْرُ قِيمَتُهَا وَمِنْ تَتَلَ عَبْدًا فَمَلَيْهِ فِيمَتُهُ وَكُفَّتُ لُ

الجَمَاعَة ُ بِالْوَاحِدِ فِي الْحِدُ ابَّةِ وَالْغَيْلَةِ وَ إِنْ وَلِيَ النَّمْثُلُّ بَعْضُهُمْ وَكَفَأَرَةُ الْقَتْلُ فِي الْخُطَإِ وَاجْبَةٌ عِنْقُ رَفَّبَةً مُولِمِنَةٍ فإنْ لمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَنَا إِمِيْنِ وَ يُؤْمَرُ ۚ بِذَلِكَ ۚ إِنْ عُنِي عَنْهُ فِي الْمَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَيُقْبَلُ الزَّندِيقُ وَلاَ تُقْبَلُ تُوبِّنَّهُ وَهُوَّ الَّذِي بُسرُ السَّكُمْرَ وَيُظْهِرُ الإسْلَامَ وَكَذَلِكَ السَّاحِرُ وَلا تُقْبَلُ ثَوْ بَتُهُ وَيُقْبَلُ مَن ارْنَدٌ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَيُؤَخَّرُ لِلنَّوْ بَيْ ثَلَاثًا وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ وَمَنْ لَمْ يَرْتَدُ وَأَقَرَّ بِالصَّلَّةِ وَقَالَ لا أُمِّلًى أُخَّرُ حَتَّى عَضِي وَقْتُ صَلَّا فِي وَاحِدَةٍ فَإِنَّ لَمْ يُصَلِّماً قُتُلَ وَمَن امْتَنَعَ مِنَ الزَّكَاةِ أَخِذَتْ مِنْهُ كُرُهَا وَمَنْ تَرَكَ الْخُجُّ فِاللَّهُ حَسْبُهُ وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ جَحْدًا لَهَا فَهُوَ كَالَمُ تَدَّ بُسْتَتَابُ عَلَاثًا فَإِنْ لَمْ يَتُبُ ثُولًا وَمَنْ سَبِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُولَ وَلا تَقْبِلُ ثُو إِنَّهُ وَمَن سَبَّةً مِنْ أَهْلِ اللَّمَّاتِ بَعَـهِ مَا بِهِ كُفَرَ أَوْ سَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَغَيْرِ مَا بِهِ كُفَرَ قُتُلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُ وميراتُ المرْ تَدُ لِجَماعَةِ المسلمِينَ وَالْمُعَادِبُ لاعفُو

فيه إذا غُلَقِرَ بِهِ فَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا فَلَا بُدُّ مِنْ قَتَلِهِ وَ إِنْ لَمْ ۖ يَقْتُلُ فَيسَمَ الإِمَامُ فِيهِ اجْتِمَادَهُ بِقَدْرِ جُرْمِهِ وَكُثْرَةِ مُقَامِهِ فَ فَسَادِهِ فَإِمَّا قَشَلَهُ ۚ أَوْ صَلَّبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ أُو يُقَطُّمُهُ مِنْ خِلاَفٍ أَو يَنْفِيهِ إِلَى بَلَدِ يُسْجَنُ بِهَا حَتَّى يَتُوبَ فَإِنْ لَمْ كَتَقَدِرْ عَلَيْهِ حَسَّى جَاءِ تَأَيُّهَا وُصَيْعَ عَنْهُ كُلُّ حَقَّ هُوَ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَخِذَ بحقُوقِ النَّاسَ مِنْ مَالَ أُوْدَمَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّمُوسَ صَامِنُ اِجَمِيع مَا سَلَبُوهُ مِنَ الأُمُوالِ وَثُقْتُلُ الجَمَاعَةُ بِالْوَاحِيدِ فِي الحَرَابَةِ والغِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلَ وَاحِدُ مَنْهُمْ وَيُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِقَتُلُ الدُّمِّي "قَتُلَ فِيلَةٍ أَوْ حِرَا بَةٍ ومَنْ زَنَّى مِنْ "حُرَّ مُحْصَن رُجمَ حَقَّى عُوتَ والإخْصَاتُ أَنْ يَتَّزَوِّجَ امْرَأَةٍ لِلكَامَا مَتَحِيْعًا فَإِنْ لَمْ يُحْصَنَ جُلِكَ مَأَنَّةً جَلَّدَةٍ وَغَرَّبَهُ ۗ الإمَامُ إِلَى بِلَّادِ آغَرَ وَحُبِسَ فِيهِ عَآمَاوِعَلَى الْعَبْدِ فِي الزُّنَّا خَبْسُونَ جِلْدَةً وَكَذَلِكَ الْأُمَةُ وَإِنْ كَانَ مُتَزَوِّجِينِ وَلاَ تَغْرِيبَ عَلَيْهِماً وَلاَ عَلَى امْرَأَةِ وَلاَ يُعَدُّ الزَّانِي إِلَّا بِاعْتِرَافِ أَوْ بِحَمَّلَ يَظْهَرُ ۗ

أَوبِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرارِ بِٱلِفِينَ عُدُولِ يَرَوْنَهُ كَالِمُرْوَدِ في المَكَحَلَةِ وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ وَ إِنْ لَمْ يُتِمْ أَخَدُهُمُ الصَّفَةُ حُدًّ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ أَعْوِهَا وَلا حَدَّ عَلَى مَنْ لم يَحْتَـلِمْ وَ يُحَدُّ وَاطِيءٍ أَمَةٍ وَالِدِهِ وَلاَ يُحَدُّ وَاطَىءِ أَمَةٍ وَالِدِهِ وَتُقَوِّمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَحْمَلُ وَيُوَدَّبُ الشَّرِيكُ فِي الْأَمَةِ يَطَوُّهُمَّا وَيَضْمَنُ فَيَمَنُّهَا إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ تَحْمِلُ فَالشُّرِيكَ بالخيار بين أن يتماسك أر تقوم مَليهِ وَ إِنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ بِهَا خَلْ النُّذَكُرُ هَتْ لَمْ تُصَدَّقُ وَحُدَّتْ إِلَّا أَنْ تُعْرَفُ كَيْنَةً أَنَّهَا اخْتُمِلَتْ حَتَّى غَابَ عليها أوْ جَاءِتْ مُسْتَغِيثَةُ عندَ النَّازلة أَوْ جِأَءِتْ تَدْمِي وَالنَّصْرَا فِي إِذَا غَصَبَ السُّلْمَةُ فِي الزُّنَّا فَتُلَّ وَ إِنْ رَجَعَ الْمُقِرِ \* بِالزِّنَا أَقِيلَ وَتُركَ وَ بُقِيمُ الرَّجْلُ عَلَى عَبْدِهِ وَأُمَيْهِ حَدُّ الزُّنَا إِذَا ظُهَرَ خَلْ أَو قَامَتْ بَيْنَةٌ عَيْرَهُ أَرْبَعَةُ شَهِدَاء أَو كَانَ إِقْرَارٌ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ اللَّمَةِ زَوْجٌ حُرْ أُو عَبْدُ لِغَيْرٍ وَ فَلَا مِيمُ الْكُدُّ عَلَيْهِمْ الْكُدُّ عَلَيْهِمْ إِلَّا السَّلْطَانُ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ

قَوْمِ لُوطِ بِذَكِّرِ بَالِغِ أَمَاأَعَهُ رَجِماً أَخْصِناً أَو لَمْ بُعَصَا وَعَلَى القَاذَفِ الْحُرِّ الْخُدُّ ثَمَانُونَ وَعَلَى الْمَبْدِ أَرْبَمُونَ فِي الْقَلْدُف وَخَمْسُونَ فِي الزُّنَّا وَالسَكَافِرُ يُعَدُّ فِي الْقَذْفِ ثَمَا نَيْنَ وَلا حَدًّ عَلَى قَادِف عَبَدٍ أُوكَافِر وَ يُحَدُّ قَادَ فِيُ الصَّبِيِّ وَلاَ حَدٌّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغُ فِي قَذْفٍ وَلاَ وَطْءِ وَمَن ۖ نَنَى رَجُلًا مِن نَسَبِهِ فَعَلَيْهِ الْمَلَدُّ وَفِي النَّمْرِيضِ الْمُحَدُّ وَمَنْ قَالَ لِرَّجِل يَالُو مِلِيُّ حُدُّ وَمَنْ قَذْفَ جَمَاعَةً فَحَدٌ وَاحِدٌ لِلزَّمُهُ لِمَنْ قَامَ بِهِ مِنْهُمْ ثُمَّ لَا شيء عَلَيْهِ وَمَنْ كُرَّرٌ وَشُرْبَ الْخُمْرِ أَوِ الزِّنَا فَحَدُّ وَاحِدٌ فَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَكَذٰلِكَ مَنْ قَذَفَ تَجَاعَةً وَمَنْ لَزَمَتُهُ حَسَدُودٌ وَقَتْلُ ۗ فَالْقَتْلُ يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّافِي الْذَفِ فَلْيُحَدَّ تَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ وَمَنْ شَرِبَ خَرا أَوْ نَبِيذاً مُسْكِراً حُدٌّ ثَما نَيْنَ سَكِرَ أُو لُمْ يَسْكُرُ وَلاَ سِجْنَ عَلَيْهِ وَيُجَرَّدُ الْمَعْدُودُ وَلا تُجَرُّدُ المرْأَةُ إِلَّا مَّا يَقِيهِا الضَّرْبُ وَ يُجْلَدَانِ قَاعِدَيْنِ وَلاَ تُحَدُّ عَامِلٌ حتَّى تَضَعَ وَلاَ مَر يَضُ مُثَمَّةً لَ حَتَّى يَبْرَأً وَلاَ مُقْتَلُ وَاطِيءِ البِّهِيمَةِ

وَلْيُعِاَقِبُ ذَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارِ ذَهَبًا أَوْمَا قِيمَتُهُ مِوْمَ السَّرَقَةِ عَلَاثَةُ دَرَاهَم مِنَ الْمُرُوضِ أَوْ وَزَنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَضَةً تُعلِمَ إِذَا سَرَقَ مِنْ حِرْ زَ وَلاَ قَطْعِ فِي الْخُالَسَةِ وَيَقْطُعُ فِي ذَٰلِكَ يَدُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدِ شُمَّ إِنْ سَرَقَ تُطِعَتْ رَجْلُهُ مِنْ خلافِ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَيَدُهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فرجْسَلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ جُلِدَ وَسُجِنَ وَمَنْ أَقَرُّ بِسَرِقَةٍ قُطْعَ وَ إِنْ رَجَعَ أُقِيلَ وَغَرَمَ السَّرقةَ إِنْ كَانَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا تُبسعَ بِهَا وَمَنْ أُخِذَ فِي الْحُرْزِ لِمْ كُيْفَطَّع حَتَّى يُخْرِجَ السَّرقَة مِنَ الْمُرْزِ وَكَذَلِكُ السَّكَفَنُ مِنَ الْقَبْر وَمَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ أَذِنَ لَهُ فِي دُخُو لِهِ لَمْ 'يَقْطُعْ وَلاَ يُقْطُعُ المُعْتَلِسُ وَإِ قَرَارُ الْمَبْدِ فَيَمَا يَلْزُمُهُ وَمَا كَانَ فِي رَقَبَتِهِ فَلاَ إِقِرَارَ لَهُ وَلاَ قَطْعَ فِي ثَمَرَ مُمَلَّقِ وَلِا الْجُمَّارِ فِي النَّخْلِ وَلاَ فِي النَّخْلِ وَلاَ فِي الغَنَّمِ الرَّاعِيَةِ حَتَّى نُمُورَقُ مِن مُراجِهِاً وَكَذَلِكَ النُّمْرُ مِنَ الْأَنْدَرِ وَلاَ يُشْفَعُ لِمَنْ بِلَغَ الإمامُ فِي السَّرِقَةِ وَالْزُّ بَأَ وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ مَ فِي الْقَذْفِ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ السَكِمُ مُعِلِمٌ وَمَنْ مَرَقَ مِنْ الْهُرْي وَ بَيْتِ المَالِ وَالمَعْمَ فَلْيُفْطَعُ وَقِيلَ إِنْ سَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ مِنَ الْمُعْمَ بِقِيمَةِ الْمُعْمَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ تُعْلِمَ وَيُقَبِعُ السَّارِقِ إِذَا قُطِمَ بِقِيمَةِ المُعْمَمِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ تُعْلِمَةً وَيُقْبَعُ السَّارِقِ إِذَا قُطِمَ وَيُقْبَعُ فَى مَا فَاتَ مِنَ السَّرِقَةِ فِي مَلاثِهِ وَلا يُقْبَعُ فِي عَدَمِهِ وَيُقْبَعُ فِي عَدْمِهِ وَيُقْبَعُ فِي عَدْمِهِ بِهَا لا يُقْطَعُ فِيهِ مِنَ السِّرِقَةِ .

## باَبُ فِي الأَقضية ِ وَالشَّهَادَاتِ

وَالنَّبِنَةُ عَلَى المدَّمِى وَالْيَهِينُ عَلَى مَن أَن كُرَ وَلاَ يَمِينَ مَن الْمَالِمُ وَلاَ يَمِينَ مَنْ الْمُلْمِةِ أَوِ الطَّنَّةُ كَذَلِكَ قَمْى مُكَامُ أَهْ لِلنَّاسِ أَهْ اللّهِ يَنَةِ وَقَدْ قَالَ مُعَرَّ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تَعْدَثُ لِلنَّاسِ أَهْ فِيهِ فِيهِ وَقَدْ قَالَ مُعَرَّ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تَعْدَثُ لِلنَّاسِ أَهْ فِيهِ فِيهِ وَقَدْ قَالَ مُعَرَّ فِيهِ مَعْرِفَةً وَالْيَهِينُ بِقَدَر مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ وَإِذَا نَكُلَ الْمُدَّعِي فَلِيهِ مَعْرِفَةً وَالْيَهِينُ بِقَمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى يَعْلِفَ فَيهً يَدَعِي فِيهِ مَعْرِفَةً وَالْيَهِينُ بِقَفْ اللّهِ اللّهِ عَلَى يَعْلِفُ فَي اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلِفُ فَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلِفُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلِفُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَمَوْضَعِي يُعْظَمُ وَإِذَا وَجَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَالْورَاقِ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَالمُوالِمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

الطَّالَ َ بَيِّنَةً بَعْدَ يَمِنِ الْمَطَّلُوبِ لِمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا كُفِينَ لَهُ بها وَ إِنْ كَانَ عَلِمَ فَلَا مُتَقَبِّلُ مِنْهُ وَقَدْ قِيلَ مُتَقَبِّلُ مِنْهُ وَيُقضَى بِشَاهِدِ وَيَمَينِ فِي الْأَمُوالِ وَلا مُيقَضَى بِذَلِكَ فِي نِكَاحٍ أَوْ مَلَلِقِ أُو حَدٌّ وَلا فِي دَّم عَمْدِ أَوْ نَفْسِ إِلَّامَعَ القَسامَةِ فِي النَّفْس وَقدْ قيلَ مُنقَضَى بذَّلِكَ في الجِرَاحِ وَلا تَنجُوزُ شَهَادَةً مُ النَّسَاء إِلَّا فِي الْأَمُوالِ وَمَأَثَّة امْرَأَةٍ كَامْرَأَ ثَيْنِ وَذَلِكَ كَرَجُل وَاحِدٍ مُقْضَى بِذَلِكَ مَعَ رَجُلِ أَوْ مَعَ الْيَمِينِ فِيهَا يَجُوزُ فَيْهِ شَاهِدٌ وَيَمَينُ وَشَهَادَهُ أَمْرَأُتينِ فَقَطَ فَيَمَا لاَ يَطْلِعُ عَلَيْهِ الرُّتِهَالُ مِنَ الولادَةِ وَالاسْتِهِلاَلِ وَشَهْدِ جَائُّرَةٌ ۖ وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينِ وَلاَ يُقْبَلُ إِلَّا الْمُدُولِ وَلا تَجوزُ شَهَادَةُ اللَّحْدُودِ وَلاَ شَهَادَةِ عَبْدِ وَلاَصَيُّ وَلا كافِر وَ إِذَا تَأْبَ الَحْدُودِ فِي الزِّنَا قُبِلَتْ شَهِادَتُهُ ۚ إِلَّا فِي الزُّنَا وَلاَ تَجُوزُ ۗ شَهَادَةُ الاِنْ لِلأَبُوَيْنِ وَلاَهَالَهُ وَلا الزُّوجُ لِلزُّوجَةِ وَلاَ مِي لَهُ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْآخِ الْمَدْلِ لَآخِيةِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةً

مُجَرَّب فِي كَذِب أَو مُظْهِرِ لِكَبِيرَةِ وَلاجَارٌّ لِنَفْسِهِ وَلا دَافِع عَنْهَا وَلاَ وَصِيَّ لِينِيمِهِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيهِ وَلا يَجُوزُ تَعْديلُ النِّساء وَلا تَمْجُر مِحْهُنَّ وَلا مُقْبَلُ فِي التَّرْكِيَةِ إِلَّا مَنْ يَكُونُ عَدْلُ رَمْنَا وَلا يُقْبَلُ فِي ذَٰلِكَ وَلا فِي التَّجْرِيحِ وَاحِدٌ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّبْيَانِ فِي الجِرَاحِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا أُو يَدْخُلُ يَيْنَهُمْ كَبِيرٌ وَإِذَا خُتَلَفَ الْمُتَبَايِعانِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعَ ثُمَّ يَأْخِذُ الْمُبْتَاعِ أَو مَمْلِفُ وَيَبِرَأُ وَإِذَا اخْتُلُفَ النُّتَدَاءِيَانِ فِي شَيءِ بأَيْدِيهِما حَلَفاً وَقُدُّم يَيْنَهُما وَإِنْ أَقَاماً يَيِّنَتَيْنِ قُضِي بَأَعْدَ لِهِما فإن اسْتَوَياً حَلَفاً وَكَانَ ءَيْنَهُماً وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعَدَ الْمُلْكِحِ أَغْرِمَ مَا أَتْلَفَ بِشَهَادَتِهِ إِنِ اغْتَرَفَ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورِ قَالَهُ أَصْحَابُ مَالِكِ وَمَنْ قَالَ رَدَدْتُ إِلَيْكَ مَا وَكُلْتَنِي عَلَيْهِ أَو عَلَى يَيْعِيهِ أَو دُفَعْتُ إِلَيْكَ ثَمَنَهُ أَوْ وَدِيعَتَكَ أَوْ فرَاضَــكَ فَالْقُولُ قُولُهُ وَمِنْ قَالَ دَفَسَتُ إِلَى فُلاَنَ كَمَا أَمَرْ آنِي فَأَلْكَ كَلَّ الْمَرْ آنِي فَأَلْكَكَرَ فَلَانٌ فَمَـــــلَى الدَّافِعُ البَّيِّنَةُ وَإِلَّا صَمَينَ وَكَذَلِكَ

عَلَى وَلَى الأَيْتَامِ البَيِّنَهُ أَنْفَقَ عَلَيْهُمْ أُو دَفَعَ إِلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا في حَضاً نَتِهِ صُدِّقَ فِي النَّفَقَةِ فِيما يُشْبِهُ وَالصُّلُحُ جَائِرٌ ۚ إِلَّاماَجِيُّ إلى حَرَامٍ وَ يَجُوزُ عَلَى الإِقْرَارِ وَالإِنْكَارِ وَالأَمَـةُ النَّارِّةُ تَتَزُّوْجُ عَلَى أَنَّهَا شُرَّةً لِلسِّدُهَا أَخْذُها وَأَخْذُ فِيمَةِ الولَدِيومَ الْمُلِيكِ لِهُ وَمَنِ اسْتَحَقَّ أَمَةً قدْ وَلَدَتْ فَلَهُ قَيْمَتُما وَقَيْمَةُ الولَدِ يومَ الْلَّهِ وَقِيلَ يَأْخَذُ مَا وَقِيمَةً الوَّلَهِ وَقِيلَ لَهُ فَيَمُّهُما فَقَطُّ إِلَّا أَنْ يَحْتَارَ النَّمَنَ فَيَأْخَـذُهُ مِنَ الغَاصِ الَّذِي بِأَعَهَا وَلُو \* كانت بيد غامب فَمَليْهِ اللَّهِ وَوَلَدُهُ رَفِيقٌ مَعْهَا لرَّهَا وَمُسْتَحَقُّ الْأَرْضَ بَعْدَ أَنْ عَمَرَتْ يَدْفَعُ قِيمَةً العِمَارَةِ عَآثِما فإنْ أَبَى دَفَعَ الْمُشْتَرَى قِيمَةَ الْهُقْعَةِ برَاحًا فإن أَبَى كَاناً شَرِيكِينِ بِقيمَةِ مَا لِـكُلُّ وَاحِدٍ وَالْغَاصِبُ يُوثْمَرُ بِقَلْمٍ بَنَاتِهِ وَزَرَعِهِ وَشَجَرِهِ إِنْ شَاءً أَعْطَاهُ رَبُّهَا قَيْمَةَ ذَلِكِ النَّقْض وَالشَّجَر مُلْقَ بَعَدَ قَيْمَةٍ أَجْرِ مَنْ يَقْلَعُ ذَلِكَ وَلَاّتَى وَعَلَيْهِ فَيَمَا لَا قَيْمَةً لهُ بَعْدَ القَلْمَ وَالْهَدُمِ وَبُرَدُ النَّاصِبِ وَالْوَلَدُ فِي الْمُيَّوانِ وَف

الأُمَّةِ إِذَا كَأَنَ الولَدُ مِن غَيْرِ السِّيُّدِ بِأَخذُهُ الْمُسْتَحَقُّ للأُمَّهَاتِ مِنْ بَدِ مُبْتَاعِ أَو غَيْرِهِ وَمَنْ غَصَبَ أَمَّةً ثُمَّ وَطِئْهَا فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ وَعليْهِ الحَدُّو إِصْلاَحُ السُّفُل عَلَى صَاحِبِ السُّفُل وَانْغُسُبُ لِلسَّمْفِ عَلَيْهِ وَتَعَلِيقُ الْفُرَفِ عَلَيْهِ إِذَا وَمِي السُّفْلُ وَهُدِمَ حَتَّى يُصْلِمَ وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُصْلِمَ أَوْ يَبِيمَ مَّنْ يُعَمَّلُ مَ وَلاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فَلاَ يَفْمَلُ مَا يَضُرُهُ بِجَارِهِ مِنْ فَتُمْ كُوَّةٍ قَرِيبَةٍ يَكْشِفُ جَارَهُ مِنهَا أَوْ فَتُمْ بِأَبِ قِبَالَةً بَأَبِهِ أَوْ حَفْر مَا يَضُرُ مِجَارِهِ فِي حَفْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكُهُ وَيُقْفَى بِالْحَاتِمِدِ لِمَنْ إِلَيْهِ القُمْطُ وَالْمُقُودُ وَلاَ يُمْنَعُ فَضَلُّ المَاهَ لِيُمْنَعُ بِهِ الْـكلاَّء وأَهْلُ آبَار المَاشِيَة أَحَقٌ بِهَا حَتَّى نَسْقُوا ثُمَّ النَّاسُ فيهاَ سَوَانِهِ وَمَنْ كَانَ فِي أَرْضِهِ عَــ يْنَ أَوْ بِثَرْ فَلَهُ مَنْمُهُمَا إِلَّا أَنْ تَنْهَدَمَ ۚ بَثُرُ جَارِهِ وَلَهُ زَرْعٌ يَخَافَ عَلَيْهِ فَلَا يَمُنْمُهُ فَضْلَهُ ۗ واخْتُلِفَ مَسْلُ عَلَيْهُ فِي ذَلِكَ ثَمَنَ أَمْ لاَ وَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَمْنَعُ الرَّجُلُ جُارَهُ أَنْ يَمْرِزَ خَسَبَهُ فِي جِـدَارِهِ وَلاَ يُقضى عَلَيْهِ

وَمَا أَفْسَدَتِ المَاشِيَّةُ مِنَ الزَّرْعِ وَالْجَمُوا يُعِلِّ بِاللَّيْلِ فَذَلِكَ عَلَى أَرْبَابِ المَاشِيةِ وَلاَثَنَىءَ عَلَيْهِ فِي فَسَادِ النَّهَارِ وَمَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ. في التَّقليس فإمَّا حاَحَصَ وَ إِلَّا أَخَذَ سِلْمَتَهُ إِنْ كَانَتْ تُمْرَفُ بَدَّيْنُهَا وَهُو ۚ فِي المَوْتِ أَسُورَةُ النُّرْمَاءِ وَالضَّامِنُ غَارَمٌ وَبَعِيلٌ الوجو إِنْ لَمَ يَأْتِ بِهِ غَرَمَ حَتَّى يَشْقُوطَ أَنْ لا يَمْرَمَ وَمَن أُحِيلَ بِدَيْنِ فَرَضِيَ فَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْأُوَّلِ وَإِنْ أَفْلَسَ هَذَا إِلَّا أَنْ رَيْمَوْتُهُ مِنْهُ وَ إِنَّا الْكُوالَةُ عَلَى أَصْلَ دَيْنَ وَ إِلَّا فَهِيَ كَمَالَةٌ ۗ وَلا يَغْرَمُ الْحَمِيلُ إِلَّا فِي عُدْمِ الْغَرِيمِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَبِحِلْ بَمُوْتِ المَعْالُوبِ أَوْ تَفَلِّيسِهِ كُلُّ دَيْنِ عَلَيْهِ وَلاَ يُحِلُّ مَا كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَلاَ تُبَاعُ رَقَبَةٌ المَّأْذُونِ فَيَمَا عَلَيْهِ وَلاَ يُتَّبَعَ بهِ سَيِّدُهُ وَ يُحِبْسَنُ المَدْيَانُ لِيُسْتَبْرَأُ وَلا حَبْسَ عَلَى مُسْدَم وَمَا انقَسَمَ بلاً ضرَّر كُنيتُم مِنْ رَبْع وَعَقَارِ وَمَأَلُمْ كَيْنَقَسِمْ بِغَيْدِ مُسْرِدٍ فَمَنْ دَعَا إِلَى البَيْمِ أَجْبِرَ عَلَيهِ مَنْ أَبَّاهُ وَقَسْمُ الْقُرْعَةِ لا يَكُونَ إِلَّا فِي صِنْفِ وَاحِدِ وَلَا يُؤَّدُّى أَحَدُ الشَّرِكَاءِ ثَمَّنَّا وَ إِنْ كَانَ فِي

ذَلِكَ تَوَاجُعُهُمْ يَجِسِينِ القَسْمُ إِلَّا بِتَرَاضِ وَوَصِي الْوَصِيُّ الْوَصِيُّ كالوصى "وَللْوَصِيُّ أَنْ يَتُجِرَ بأَمْوالِ الْيَتَامَى وَ يُزَوِّجَ إِمَاءُهُمْ وَمَنْ أُومَى إِلَى غَيْرِ مَأْمُونِ فَإِنَّهُ يُعْزَلُ وَيُبُدَأُ بِالْكُفَنَ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ اللِّيراتِ وَمَنْ حَأَزَ دَارًا عَلَى خَاضِر عَشْرَ سِنينَ مُنْسَبُ إِلَيْهِ وَصاحِبُهَا حَاضِرٌ عَالَمْ لا يَدَّعَى شَيَّا فلا فِيامَ لهُ وَلاَحِيازَةً بينَ الأَقاربِ وَالأَصْهار مِثْل هَسذِهِ اللَّهُ وَلا يَجُونُ إِثْرَارُ الْمَرْيِضَ لِوارثِدِ بِدَيْنِ أَو بِقَبِّمْنِيهِ وَمَنْ أَوْضَى بِحَجَ أَنْفِذَ وَالْوَصِيَّةُ بِالعَدْدَقَةِ أَحَبُ إِلَيْنَا وَإِذَا مَاتَ أَجِيزَ الْمُعِبِّ قَبْلُ أَنْ يَصِلُ فَلَهُ بِحِساَبِ مَاسَارَ وَيَرُدُ مَا رَقَى وَمَاهَلَكَ بيَدِهِ فَهُوَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ المَالَ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى البَلاَغُ فَالْغُمَانُ مِنَ الَّذِينَ وَاجَرُ وَهُ وَ يَرُدُ مَا فَصَلَ إِنْ فَضَلَ شَيْءٍ.

## بآب في الغَرَائِضِ

ولاَ يَرِثُ مِنَ الرُّجَالِ إِلَّا عَشَرُهُ ۗ الابنُ وَابنُ ٱلابنِ وَ إِنْ

سَفَلَ وَالأَبُ وَالْجُدُ لِلأَبِ وَ إِنْ عَلاَ وَالآخُ وَابْنُ الأَخِ وَإِنْ بَهُدَ وَالزُّوْجُ وَمَوكَى النُّمْمَةِ وَلا يَرَثُ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ سَبْعٍ البذت و بنت الابن والأم واللم واللم والله والأخت والزوجة وموالأو النَّمْعَةِ فَهِراتُ الزُّوجِ مِنَ الزُّوجَةِ إِنْ لَمْ تَتَرُّكُ وَلَمَّا وَلَا وَلاَ وَلَا ابْنِ النِّصْفُ فَإِنْ تَرَكَّتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنِ مِنْهُ أَو مِنْ غَيْرِهِ عَلَهُ الرَّابِحُ وَتُرِتُ مِنْ مِنْهُ الرَّابِعَ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُّ وَلَاوَلَهُ ابن فإنْ كَانَ لهُ وَلدُ أَو وَلَدُ ابن مِنْهَا أُو مِنْ غَيْرِهَا فَلَهَا الثُّمُنُ وَمِيرَاتُ الأُمِّ مِنْ أَنْهَا الثُّلُثُ إِنْ لَمْ يَتَرُّكُ وَلدًّا أَوْ وَلَدَ ابْنِ أُو اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ مَاكَانُوا فَصَاءِـــداً إِلَّا فَى فَرِيضَتَينِ فِي زُوْجَــةٍ وَأَبَوَيْنِ فَللزَّوْجَةِ الرُّبُعِ ولِلأُمِّ ثُلُثُ مَا َ بَقَ وَمَا بَقَ لِلأَبِ وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَ ثِنِ قَلَازٌ وْجِ النَّصْفُ ولِلاُّمْ "ثَلْتُ مَا بَتَى وَمَا بَقَى لِلاَّبِ وَلِمَا فَى غَيْرِ ذَلِكَ الثَّلْثُ إِلَّا مَا نَقَمَنَا الْعَوْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ وَلَهُ أَوْ وَلَدُ ابْنِ أُو اثناًن منَ الإخوةِ ما كاناً فَلَها السُّدُسُ حِنَفِذٍ ومِيرَاتُ الأَبِ

مِنْ ولدِهِ إِذَا انْفَرَدَ ورثَ المالَ كُلَّهُ وُيفرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلدِ الذُّكُّرُ أُو وَلَدِ الآنِ السِّدُسُ فَإِنَّ لَمْ يَكُنُّ لَهُ وَلَدٌ وَلا وَلَدُ ابن فرضَ لِلأَبِ السُّدُسُ وأَعْطِى مَنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْسِل السَّمِهُمْ سِمِهَامَهُمْ ثُمَّ كَأَنَّ لَهُ مَا بِقَى ومِيرَاتُ الْوَلَدِ الذَّكَر تجيعُ المَالَ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ أَوْ يَأْخُذُ مَا بِقَى بَمْدَ سِمِامٍ مَنْ مَعَهُ مِنْ زَوْجَةٍ وأَبُوَيْنَ أُوجَدِّ أُوجَدُّ وَابْنُ الابن بَمَنزلةِ الابن إِذَا لَمْ يَكُنْ ابنُ فَإِنْ كَأَنَ ابنُ وَابْنَةٌ فَلِلذَّكُرِ مِثْدَلُ حَظٌّ الْأُنْتَيْنِ وَكَذَلِكَ فَى كَنْرَةِ البّنِينَ والبّنَاتِ وِقَلَّتِهُمْ يرثونَ كَذَلِكَ بَجِيمَ المَالِ أَوْ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَمْدَ مَنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْل السُّهَامُ وَابْنُ الْإِنْ كَالَإِنْ فَي عَدْمَهِ فِيهَا يَرِثُ وَتَعْجُبُ ومِيرَاتُ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ والاثنَّتَيْنِ الثَّلْثَانِ فإنْ نُتُونَ لَمْ يُزَدُنَّ عَلَى الثُّلْتَيْنِ شَيْئًا وابْنَةُ الإِن كَالْبِنْتِ إِذَا لَمَ تُكُنُّ بنت وكَذَلِكَ بَنَاتُهُ كَالْبَنَاتِ فِي عَـدَم الْبَنَاتِ فإنْ كَانَتْ ابْنَةٌ وَابْنَةٌ أَنْ فَلِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلابْنَةِ الإِنْ السُّدُسُ

عَلَمَ النَّالَةِينَ وَإِنْ كَثُوَتْ بَنَاتُ الْاِنِ لَمْ يُزَّدُنَّ عَلَى ذَلِكَ السُّدُس شَيِئاً إِنْ لَمْ أَيَكُنْ مَتَهُنَّ ذَ كُرُ وَمَا بِقَ الْمُعَسَبَةِ وَإِنْ كَانَتُ البَنَاتُ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنُ لِبَنَاتِ الابنِ شَيْءٍ إِلَّاأَنُ بِكُونَ مَهُنَّ أَخْ فَيَكُونُ مَا آبَتَى كَيْنَهُنَّ وَيَينَهُ لِلذَّكُر مِثْلُ خَظًّ الأُنْدَيْنِ وَكَذَلِكَ بِبِنَهُ وَبِينَهِ وَبِينَهِ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ وَرَتَ بَنَاتُ الاِنِ مَعَ الابْنَةِ السُّدُسُ وَتَعَنَّمُنَّ بَنَاتُ ابن مَعَمُنَّ أَوْ تَحْتَهِنَّ ذَكُرْ كَانَ ذَلِكَ يَيْنَهُ وَآيِنَ أَخَوَاتِهِ أَوْمَنْ فَوْقَهُ منْ عَمَّاتِهِ وَلا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَن دَخُلُ فِي الثَّلْثَينِ مِن بَنَاتٍ الإن وَمِيرَاتُ الأَخْتِ الشَّقِيقَةِ النَّصْفُ وَالْاتْدَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلْنَانِ فَإِنْ كَانُوا إِخْوَءَ وَأَخَواتِ شَقَائِقَ أُو لِأَبِ فَالْمَالُ ۗ يننهُمْ لِلذُّكُر مِثْلُ حَظًّ الأَنْدَيْنِ فَلُوا أُوكَثُرُوا وَالاَخُواتُ مَم الْبَنَاتِ كَالْمُصْبُغَ لَمُنْ يَرَثُنَ مَا فَصَلَّ عَبَهُنَّ وَلاَ يُرْفِي لَمُنَّ مَعَهُنَّ وَلا مِيرَاتَ لِلإِغْنَ وَوَالْأَخُواتِ مَعَ الأب وَلامْعَ الوَلدِ الذُّكُرُ أَوْ مَمَ وَلِدِ الْوَلِدِ وَالْإِخْرَةُ لِلْآبِ فِي عَدَمِ الشَّفَأَيْنُ

كالشَّقَائِقَ ذُكُورِ مِ وَإِنَّانِهِمْ فَإِنْ كَانَتَ أُخْتُ شَقِيقَةٌ وَأُخْتُ أَو أَخَواتُ لِنْبِ فَالنَّصْفَ لِلشَّقِيقَةِ وَلَمَنْ بَقَيَ مِنَ الْأَخُواتِ لِلأَبِ السُّدُسُ وَلُو كَأَنْتَا شَقِيقَتَيْنِ لَمَ يَكُنُ لِلأُخُواتِ لِلأَّب شَى ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكُرٌ فَيَأْخُدُونَ مَا بَقِي للذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْدَيَنِ وَمِيرَاتُ الْآخْتِ لِلْأُمِّ وَالْآخِ لِلاُّمِّ سَواءٍ السُّدُسُ لِكُلُّ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَثُرُوا فَٱلْفَلْتُ بِيْنَهُمُ الذُّكُرُ وَالْأَنْثَى فِيهِ سَواهِ وَ يَحْتَجُهُمْ عَن الْمِرَاتِ الْوَلَدُ وَ بَنُوهُ وَالْأَبُ وَالْجُدُ لِلأَبِ وَالاَحْ بِرِثُ الْمَالَ إِذَا انْفَرَدَ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبِ وَالشَّقِينَ مُعْجُبُ الأَخَ لِلأَبِ وَإِنْ كَأَنَ أَخْ وَأَخْتُ فَأَكُّنُو شَعَّأَيْنَ أَو لِأَبِ فَالمَالُ مَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنتَدَينِ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْآخِ ذَو سَهُم بُدِيءَ بِأَهْلِ السِّهِامِ وَكَانَ لَهُ مَا َ بَقَ وَكَذَلِكَ يَكُونُ مَا بَقَ لِلإِخْوَةِ وَالأَخُوَاتِ لِلذُّكَرِ مِثْلُ حظ ۗ الأُنْتَيَنِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيءٍ فَلاَ شَيءَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَمْلِ السُّهَامِ إِخْوَةً لِأُمِّ قَدْ وَرَثُوا الثُّلُثَ وَقَدْ بَتَّي

أَخ سَمَقيقُ أَوْ إِخْوَةً ذُكُورٌ أَو ذَكُورٌ وَإِناَتُ شَقَائِقٌ مَعَيْمٌ فَيْشَارَكُونَ كُنُّهُمْ الإِخْوَةَ لِلأُمَّ فِي مُلْيُهِمْ فَيَكُونَ كَيْنَهُمْ بِالسَّوَّاءِ وَهِيَ الْغَرِيضَةُ الَّتِي نُسَتَّى الْبُشْتَرَكَةَ وَلَوْ كَانَ مَنْ بَقِي َ إِخُورَةً لِأَبِ لَمْ يَشَارَكُوا الإِخْوَةَ لِلأُمْ لِخُرُوجِهِمْ عَنْ ولادَةِ الأُمِّ وَإِنْ كَانَ مَنْ بَنَيَ أَخْتًا أَو أَخَــوَاتِ لاَبُوَينِ أَوْ لأب أعيل لهُنُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ أَخْ وَاحِدْ أُو أَخْتُ لم تَكَنْ مُشتَركَةِ وَكَأَنَّ مَا أَيْقِي لِلإِخْوَةِ إِنْ كَانُوا فَ كُورًا أُو ذُكُورًا وَإِنَانًا وَإِنَانًا وَإِنَّ كُلِّ إِنَانًا لِلْبَوَيْنِ أُو لِلْبِ أَعِيلَ لَمُنَّ وَالْأَخُ لِلأَّبِ كَالشَّقِيقِ فَي عَدَّمِ الشَّقِيقِ إِلَّا فِي الْتُشَّكُّوكَةِ وَابنُ الأِخِ كَالأِخِ فِي عَدَمِ الأُخِ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لأَبِ وَلاَ يَرِثُ ابنُ الآخِ لِلأُمِّ وَالآخُ لِلأَبْوَيْنِ مَعْجُبُ الآخَ لِلأَبوَانِ مَعْجُبُ الآخَ لِلأَب وَالْاَخُ لِلْأِبِ أُولَى مِنَ ابنِ أَخِ شَقِيقٍ وَابنُ أَخِ شَقِيقٍ أَوْلَى مِنَ ابْنِ أَخْرِيابِ وَابْنُ أَخْرِيابِ مَعْجُبُ مَمَّا لِأَبُوَيْنِ وَعَمَّ لِأَبُونِ عَنْجُبُ عَمَّا لِأَبِ وَعَمَّ لِأَبِ يَحْجُبُ ابنَ عَمِّم

لِلاَّبِوَينِ وَابنُ عَمِّ لِأَبُوَينِ يَعْجُبُ أَبنَ عَمَّ لِأَب وَهَكُذَا يَكُونُ الْأَوْرَبُ أُوكَى وَلاَ يَرِثُ بَنُوا الْاُخْوَاتِ مَا كُنَّ وَلاَ بَنُو البَنَاتِ وَلاَ بَنَاتُ الزِّحْ مَا كَانَ وَلاَ بَنَاتُ المَمُّ وَلاَ جَدُّ لِأُمْرِ وَلاَ عَمْ أَخُوا لِيكَ لِأُمْهِ وَلا يَرِثُ عَبْدُ وَلاَمَنْ فِيهِ بَقِيًّا رق ولا يرث المُسلِمُ السكافرُ وَلاَ الْسَكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ إِنْ أَخِر يَامّ وَلا جَدّ لِامْ وَلا أُمّ أَبِي الامّ ولا ترث أمّ أبي الاب مَمّ وَلَدِهَا أَبِي المَيْتِ وَلاَ رَثُ إِخْوَةٌ لِأَمْرِ مَمْ الْجَدُّ لِلأَبِ وَلاَمْعُ الولد ذَكْرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ أَنْنَى وَلاَ مِيرَاتَ لِلإِخْ وَوْمَعَ الأب مَا كَانُوا وَلا يَرَثُ عَم مُمَ البَلا ولا إن أَخ مع البَلا وَلا يَرِثُ ثَاتِلُ العَمْدِ مِنْ مَالَ وَلادِ يَذَ وَلا يَرَثُ ثَأَتِلُ الْكُمْلَا مِنَ اللَّهِ يَوْرَبُ مِنْ المال وَكُلُ مَنْ لا يَرِثُ بِمَالٍ فَلاَ بَعْجُبُ وَارِئَا وَالْطَلَّاتَةُ ثَلَاثًا فِي الْمَرْضِ تُرْثُ زَوْجَهَا إِنْ مَاتٍ مِن مَرَ مَنْهِ ذَلِكَ وَلاَ يَرَثُهَا وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الطَّلاَقُ وَاحِدَةً وَقَدْ مَاتَ مِنْ مُرَصَعِهِ ذُلِكَ بَعْدَ المِدَّةِ وَإِنْ طَأْلَنَ الصَّحِيحُ

امْرَأْتُهُ طَلَقَةً وَاحدَةً فَإِنَّهُمَا يَتُوَارَ ثَأَنَ مَا كَانَتْ فِي الْمَدَّةِ فَإِنْ انْقَضَتْ فَلَا مِيرَاتُ كَيْنَهُمَا بَعْدَهَا وَمَنَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً في مرَّضِهِ لَمْ تَرَاهُ وَلا يَرَاهُ أَوْتَرَتُ الْجُدَّةُ لِلامْ السدُسَ وَكَذَلكَ أَلَّتِي للزَّبِ فَإِنْ اجْتَمَعَتَا فَالسُّدَسُ كَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الَّتِي لِلأُمِّ أَقْرَبَ بِدَرَجَةٍ فَتَكُونَ أُولَى بِهِ لِلاَّمُ ۚ الَّتِي فِهِمَا النَّص وَ إِنْ كَانَت الَّتِي لِلأَبِ أَقْرَبَهُمَا فَالسَّدسُ بَينهُمَا نَصْفَيْنِ وَلاَ بَرِنُ عِنْدَ مَالِكِ أَكَثَرُ مِنْ جَدَّتِينِ أُمَّ الأب وَأُمَّ الأمِّ وَأُمُّهَا يَهِما وَيُذْكِرُ عَنْ زَيْدٍ بنِ ثَأَنتِ أَنهُ وَرَثَ ثَلَاتَ جَدَّاتِ وَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمُّ وَاثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَـلَ الأب أمِّ الأب وأمِّ أنى الآب وَلَمْ تُحْفَظُ عَنِ الْخُلْفَاء تَوْرِيتُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّ تَيْنِ وَمِيرَاتُ الْجَدُّ إِذَا انْفُرَدَ فَلَهُ المَالُ وَلَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلِدِ الولَدِ الذَّكَرِ الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ شَرِكَهُ ۗ أَحَدُ مِن أَهُلِ السُّهَامِ غَيْرُ الإخوةِ وَالأَخُواتِ فَلَيْقَضَ لَهُ بِالسَّدُسِ فَإِنْ كَفَى شَيْدٍ مِنَ المَالِ كَانَ لَهُ فَإِنْ كَانَ مَمَّ

أَمْلِ السُّهَامُ إِخْوَةٌ فَأَكُمُدُ مُغَيَّرٌ فِي ثَلَاثَةٍ أُوجُهِ يِأْخُذُ أَى ذٰلِكَ أَفْضَلُ لَهُ إِمَّا مُقَاسَمَةً الإِخْوَةِ أَوِ السُّدُسَ مِنْ رَأْسِ المالِ أُو ثُلُثُ مَا تَقِي قَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُ الإِخْوَ فِهُوَ مُقَامِمُ أَخَا وَأَخَوَ بِنِ أَوْ عَدْ كُلُمُمَا أَرْ بَعَ أَخَواتٍ فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ الثَّلَاتُ فَهُوَ يَرِنُ الثَّلَثَ مَعَ الإِخْوَةِ إِلَّاأَنْ تَسَكُونَ الْمُقَاسَمَةُ أَفَّضَلَ لَا وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ مَمَهُ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَادَّةُ الشَّقَائِنُ بِالَّذِينَ لِلأَّبِ فَمَنَعُوهُ بِهِمْ كَثْرَةَ المِيرَاتُ ثُمَّ كَانَ أَحَقُّ مِنْهُمْ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجُدَّ أَخْتُ شَقِيقَةٌ وَلِمَا أَخْ لِأَبِ أَوْ أَخْتُ لِأَبِ أَوْ أَخْتُ ثِلْبِ أَوْ أَخْتُ ثُلِيبًا إِنْبِ فَتَأْخُذُ نِعِنْفَهَا مِمَّا حَصَلَ وَنُسَلِّمُ مَا آبِقِي إِلَيْهِم ۚ وَلَا يُرَبِي لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدُّ إِلَّا فِي الْفَرَّاءِ وَحْدَهَا وَسَتَمَذْ كُرُمُهَا بَمْدَ هَذَا وَتُرْثُ المَوْلَى الأَعْلَى إِذَا انْفَرَدَ بَعِيمَ المَالِ كَانَ رَجُلاً أَوْ المُرأَةَ فَإِنْ كَانَ مَمَهُ أَهْلُ سَهِم كَانَ لَلْمَوْ لَى مَا بَقِي بَعْدَ أَهْل السُّهَامُ وَلاَ يَرَثُ المَوْكَى مَعَ الْعَصَّبَةِ وَهُو ٓ أَحَقُ مِن ۚ ذُوى

الأرْحَامُ الَّذِينَ لَا سَهُمَ لَهُمْ فَى كِنتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَابِنُ ا مِنْ ذَوى الأَرْحَامِ إِلَّا مَنْ لَهُ مُعَهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ يرتُ النِّساءِ مِنَ الولاءِ إلا ما اعْتَقَنَ أُوجَرُهُ مَن أَعْتَقَنَ إِلَيْنَ وَلادَةٍ أَوْ مِثْنَ وَ إِذَا الْجُتَّمَعَ مَنْ لَهُ سَهُمْ مَعْلُومٌ فَى كِتَابِ اللهِ وَكَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنَ المَالِ أَدْخِلَ عَلَيْهِم كُلُّهُم الضَّرَرُ وَقُسِمَتُ الْفَرِيضَةُ عَلَى مَبْلَغَ سِهاَمِهِمْ وَلاَ يُعَالُ لِلْأَخْتِ مَعَ \* الَجْدُ إِلَّافِي الْفَرَّاءِ وَحْسَدَهَا وَهِي َامْرَأَةٌ ثَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخْتُمَا لِأَبُوَيْنِ أَوْ لِأَبِ وَجَـدُّهَا فَلَلِزُوجِ النَّصفُ ولِلأُمْ الثُّلُتُ وَالْجَدُّ السُّدُسُ فَلَمَّا فَرَغَ المَّالُ أُعِيلَ لِلأُخْتِ بالنَّمن اللَّالَةِ ثمَّ جُرِع إليها سَهُمُ الجُدُّ فَيَقْسَمُ جَرِيعُ ذَلِكَ النَّهُمُا عَلَى النُّلُثِ لَمَّا وَالنَّانَيْنِ لَهُ فَتَبَلُّغُ سَبْعَةً \* وَعِشْرِينَ سَهُمًا .

## باب بحُسَل مِن الْفَر الْيِمْنِ وَالسُّنَنِ الوَاجِبَةُ وَالرَّعَا ثِبِ

الوُّ سَنُوهِ لِلمَّئِلاَةِ فَريضَةٌ وَهُوَ مُشْتَقَ مِنَ الْوَصَاءَةِ إِلَا المَسْدَسَةَ وَالِاسْتِنَشَاقَ وَمَسْحَ الأَذُ نَيْنِ مِنْهُ ۚ فَإِنْ ذَلِكَ سُنَّةٌ ۗ وَالسُّواكُ مُسْتَحَبُّ مُرَغَّبٌ فيهِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ رُخْمَةٌ ۗ وَتَخْفِيفُ وَالْنُسُلُ مِنَ الْجُنَابَةِ وَدَمُ الْخَيْضُ وَالنِّفَاسَ فَريضَةٌ \* وَغُسُلُ الْجُمَةِ سُنَّةٌ وَغُسُلُ الْمِيدَيْنِ مُسْتَحَبٌّ وَالْنُسلُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَرِيضَة مُ لِأَنَّهُ جُنُبُ وَعُسُلِ اللَّيَّتِ سُنَّة وَالصَّلَوَاتُ اللَّس فَرِيضَةٌ وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ فِن يَضَةٌ وَبَأَقِي التَّكَبْهِرِ سُنَّةٌ وَالدُّخُولُ فِي الصَّلاَةِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ فَرِيضَةٌ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ مُنَّة "وَالْقِرَاءِةُ بِأُمِّ الْقُرآنِ فِي الصَّلاَةِ فَرِيضَةٌ وَمَا زَادَ عَلَيهاً سُنَّةً وَاجِبَةً وَالْقِيَامُ وَالرُّ كُوعُ وَالسُّجُودُ فَر يَضَةً وَالْجُلْسَة

الأولى سُنَّة والثَّانِيَة مُورِيضَة وَالتَّيَامُن بِهِ قَلِيلًا سُنَّة وَارْكُ الْكلاَم فِي الصَّلاَةِ فريضَة وَالنَّشَهِدَان سُنَّة وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْعُم حَسَنُ وَلَيْسَ بِسُنَّةِ وَاسْتِيْفِالُ الْقِبْلَةِ فَرِيضَةٌ وَصَلاةً الجُمَّة وَالسُّمِّيُ إِلَيْهَا فَريضَة وَالو تر ُ سُنَّة ۗ وَاجبَة ۗ وَكَـٰذَلِكَ مَالاَةُ الْمِيدَ بْن وَالْخُسُوفِ وَالاسْتِسَّقَاءُ وَصلاَةٌ الْخُو ْف وَاجبَةٌ أَمَرَ اللهُ سُبْحًانَهُ بِهَا وَهُو َفِيلٌ يَسْتَدْرَكُونَ بِهِ فَضْلَ الجَمَاعَةِ وَالْهُمُدُلُ لِدُخُولُ مَكَدَّ مُسْتَخَبُّ وَأَجَلَمُ لَيْلَةً المَطَر تَخْفِيفُ وَقدْ فَمَلَهُ الْخَلَفَاءِ الرَّاشِدُونَ وَالْجَمُّ بِمَرَفَةً وَالْمُؤْدَلِفَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَجَعْمُ الْمُسَافِرِ فِي جِدٌّ السَّيْرِ رُخْسَةٌ وَجَعْمُ الْمَريض يُخَافَ أَنْ يُمْلُكَ عَلَى عَقْلِهِ تَخْفِيفُ وَكَذَلِكَ جَمْهُ لِمِلَّةِ بِهِ فَيْتَكُونُ فَالِكَ أَرْفَقَ بِهِ وَالْفِطْرُ فِي السَّفَرِ رُخْصَةٌ وَالْإِفْسَارُ فيه وَاجِبُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنَ السَّفَائِبِ وَقَيْسُلُّ مِنَ السُّنَانِ وَصَلاَةُ الضُّعَى نَا فِلَةٌ وَكَذَلِكَ قِيامُ رَمَضَانَ نَا فِلَةٌ وَفِيهِ فَعَنْلُ كَبِيرُ وَمَنْ قَامَهُ إِعَانَا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذُنبِهِ

وَالْقِيَامُ مِنَ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرُهِ مِنَ النَّوافِلِ المرَغَبِ فَهَا وَالصَّلاَةُ عَلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ فَرِيضَةٌ \* يَحْمِيلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا وَكَذَٰ لِكَ مُوارَا تَهُمُ بِالدُّونِ وَعُسُلُهُمْ سُنَّةً وَاجْبَةً وَحَكَذَٰ لِكَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ قَامَّةٌ يَحْمِلُهُا مَن قَامَ بِهَا إِلَّا مَا يَلْزُمُ الَّ جُلُ فَي خَامِيَّةِ نَفْسِهِ وَفَرِيضَةٌ الجَهَادِ عَامَّةٌ يَحْمِلْهَا مَنْ قَامَ بِهَا إِلَّا أَنْ يَنْشَى الْمَدُوثُ تَعِيَّلَةً قُومٍ فَيَجِبُ فَرْضًا عَلَيْهِمْ قِتَاكُمُمْ إِذَا كَانُوا مِثْلَى عَدَدِهُ وَالرُّ بِأَطُّ فِي ثُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَسَدُهُما وَحِياطُهُما وَاجِبِ مَحْسِلهُ مَنْ قَامَ بِهِ وَصَدْومُ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَريضَة ۚ وَالاعْتِكَافُ نَافَلَة ۚ وَالتَّنَفُٰلُ بِالصَّوْمِ مُرَعَّبٍ ۗ فيهِ وَكَذَلِكَ مَوْمُ يَوْمٍ عَأَشُورًا \* وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَيُومَ عَرَفَةَ وَالتَّرُومِةِ وَصَوْمُ يُومٍ عَرفَةَ لِلنَّبِرِ الْمَاجِ ۚ أَفْضَــلُ مِنْهُ ۗ لِلْحَاجِ وَزَكَاهُ الْمَثِنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فَرِيضَةٌ ۖ وَزَكَاةُ الْفِطْر سُنَّةُ فَرَمْنَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجُّ البَيْتِ فريضاً وَالْعُمْرَةُ سُنَّةً وَاجِبَةٌ وَالتَّلْبِيَةُ سُنَّة وَاجْبَـةٌ وَالنَّيَّةُ ا

بِالْمُجُّ فَريضَةٌ وَالطُّواف لِلإِفَاصَةِ فَريضَةٌ وَالسَّمَّى بَيْنَ المسَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَـةٌ وَالطَّوَافُ الْمُتَّصِلُ بِهِ وَاجِبٌ وَطُوَافُ إلاِفاَصَدةِ آكدُ مِنْهُ وَالطُّوافُ للْوَدَامِ مُنَّةً وَالمَبيتُ عِنَى لَيْلَةَ يَوْمٍ عَرَفَةً سُنَّةٌ وَالْجُمُّ بِمَرَفَةً وَاجِبُ وَالوُّقُوفِ بِمَرَفَةً فريضةٌ وَمَبِيتُ الْمُزْدَلِهَةِ سُنَّةٌ وَاجبَةٌ وَوُقوفِ المَشْعَرا عَلَمام مَأْمُورٌ بِهِ وَرَمْيُ الْجِهَارِسُنَّةٌ ۖ وَاجْبَةٌ ۖ وَكَذَلِكَ الْجَلَاقَ وَتَقْبِيلُ الرُّكُن سُنَّةٌ وَاجْبَةٌ وَالْهُسُلُ اللاخْرَامِ سُنَّةٌ وَالرُّكُوعُ عِنْدَ الإحرّام سُنَّة وغُسُسُلُ عَرَافَةً سُنَّة وَالْفُسُلُ لِدُخُولِ مَكَّةً مُسْتَحَبُّ وَالصَّلَاةُ فِي الجُمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاقِ الْفَذَّ بِسَبْمِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةِ وَالصَّلاةُ فِي المُسْجِدِ الْخُرَّامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَذَّا أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاقِ فِي سَأْمُو المُسَاجِدِ وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ التَّضْمِيفِ بَذَلِكَ بِينَ المُسْجِـدِ الخُرامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةِ وَالسَّلاَّمُ وَلَمْ يُخْتَلَفُ أَنَّ الصَّلاَّةَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ

مَلاَة فيمَا سِوَاهُ وَسِوى المسجدِ الله المُوام مِنَ المُساَجدِ وَأَهل الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ إِنَّ الصَّلاَةَ فيهِ أَفْضَلُ مِنَ لَاصَّلاَةِ في المَسْجِدِ الْحَرَّامِ بِدُونَ الْإِلْفِ وَهِذَا كُنَّهُ فِي الْفَرَائِضِ وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَفِي الْبُيُوتِ أَفْضُلُ وَالتُّنَّفُلُ بِالرُّكُوعِ لِأَهُلَ مَكَمَّا أَحَبُ إِلَيْنَا مِنَ الطُّوَافِ وَالطُّوافُ لِلْهُرَّ بِلَهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الرُّ كُوعِ لِقَلَّةِ وُجُودٍ ذَلِكَ لَهُمْ وَمِنَ الْفَرَ اتَّضِ غَضُ الْبُصَرَ عَن الْمَحَارِمِ وَلَيْسَ فِي النَّظْرَةِ الأُولَى بِغَبْرِ تَعَمُّدِ حَرَجٌ ولا فِي النَّظَرِ إِلَى الْمُتَجَالَّةِ وَلاَ فِي النَّظَرِ إِلَى لِمُذْرِ مِنْ شَهَادَةٍ عَلَمْهَا وَشَبْهِ وَقَدْ أَرْخِصَ فِي ذَلِكَ لِلْخَاطِبِ وَمِنَ الْفَرَائِض شَوْنُ اللَّسَانِ عَنِ الْسَكَذِبِ وَالزُّورِ وَالْفَحْشَاءَوَالْفَيْبَةِ وَالنَّبِيمَةِ وَالْبِاطِلِ كُلَّهُ قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ مَن كَانَ يُوْمِنُ بَاقْدِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيْمَلُ خَلَيْرًا أَوْ لِيَمَسَّمُتْ وَقَالَ ّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ حُسنْ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْ كَهُ مَالاً يَمَنْيِهِ وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحاً نَهُ دِماء الْمُسْلِمِينَ وأَمْوَالْهُمْ وأَعْرَاضَهُمْ إِلَّا بِحَقَّهَا

وَلاَ يَعِلْ دَمُ امْرِيء مُسْلِمِ إِلَّا أَنْ يَكُفُرَ بَعْدَ إِعَانِهِ أُو يَزْنَى بَعْدَ إِخْصَا نِهِ أُو مُتِقَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسَ أُو ْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ أُو يَهُرُقَ مِنَ الدِّينِ وَلَتَ كُفَّ يَدَكُ عَمَّا لا يَحِلْ لَكَ مِنْ مَالِ أُو جَسَـدِ أَوْ دَم وَلاَ نَسْمَ بِمُدَمَيْكَ فَهَا لاَ يَحِلُ لَكَ وَلاَ 'ثُبَاشِرْ بِفَرْجِكَ أَو بِشَىٰء مِن جَسَدِكَ مَا لاَ يَحِلُ لَكَ قَالَ اللهُ سُبْحاً نَهُ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ مَافِظُونَ إِلَى قَوْلِهِ فَأُولَٰتِكَ مُمُّ الْمَادُونَ وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ الْفَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَأْبَعَلَنَ وَأَنْ مُقْرَبَ النِّسَاءِ فِي دَم حَيْضِهِنَّ أَوْ نِفَاسِهِنْ وَحَرَّمَ مِنَ النَّسَاء مَا تَقَدُّمَ ذَكُرُ نَا إِيامٌ وَأَمَرٌ بِأَكُلِ الطَّيبِ وَهُوَ اللَّكُلُ نَلاَ يَصِلُ لَكَ أَنْ تَأْكُلُ إِلَّا طَيِّبًا وَلاَ تَلْبَسُ إِلَّا طَيبًا وَلاَ تَرْكُ إِلَّامَلِيًّا وَلاَتَمْ كُنَّ إِلَّامَلِيًّا وَلاَتَمْ مَا تَنْتَفِيمُ به مليبًا وَمِنْ وَرَاه ذلِكَ مُشْتَبِهاَتُ مَنْ ثَرَكُهَا سَلِمَ وَمَنْ أَخَذُها كَانَ كَالرَّ البِيعِ حَوْلَ الْمُنِّي يُوشِكُ أَنْ يَقِعَ فيهِ وَحَرَّمَ اللهُ سُبِحانَهُ أَسكلَ المَّالِ بِالْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ النَّصَبُ وَالتَّمَدِّي

وَالْمَيَانَةُ وَالرُّ بِأَ وَالسُّحْتُ وَالْقِمَارُ وَالْفَرَرُ والْفِسُ ۚ وَالْخُدِيمَةُ وَا غَلَا بِهَ وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحًانَهُ أَكُلُّ الْمَيَّةِ وَالدَّم وَلَحْم الْخُنزير وَمَا أَهِلَ لِنَمْيِرِ اللهِ بِهِ وَمَا ذُرِيحَ لِغَيْرِ اللهِ وَمَا أُعَانَ عَلَى مَوْتِهِ رْدِّ مِنْ جَبَلِ أَوْ وَقَذَةٍ بِعَصَّا أَوْ غَيْرِهَا وَالْمُنْخَنِقَةِ بِحَبِّلِ أَوْ غَيْرِهَا إِلَّاأَنْ يَعْمُطَرَّ إِلَى ذَلِكَ كَالْمُ يَتَةِ وَذَٰلِكَ إِذَاصِارَتْ بِذَلِكَ إلى حَالِ لاَ حَياةً بَمْدَهُ فَلاَ ذَكَاةَ فِيهِا وَلاَ بَأْسَ للْمُضْطَرِّ أَنْ يًّا كُلُ الَّذِيَّةَ وَيَشْبُعُ وَيَتَزَوُّد فَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحُهَا وَلا بَأْسَ بِالْإِنْتِفَاعِ بِجَلِيهِمَا إِذَا دُ بِنَ وَلَا يُصَلِّى عَلَيْهِ وَلَا يُبَاعُ وَلَا بَأْسَ بِالْعَلَا وَعَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا ذَكِيَتْ وَبَيْمِهَا وَيُنتَفَعُ بصُوف المَيْنَةِ وَشَعْرِهَا وَمَا مُنزَعُ مِنهَا فِي الْمُيَاةِ وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ وَلا يُنْتَفَعَمُ بِرِيشِهَا وَلا بِقَرْسِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَنْيَابِهَا وَكُرْهَ الانتِفَاعُ بَأَنْيَابِ الْفِيلِ وَكُلُّ ثَنَّى وَمِنَ الْخِنْزِيرِ حَرامٌ وَقَدْ أَرْخِصَ فِي الْانْتَفَاعِ بِشَمْرِهِ وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ شُرْبَ اَ لَمْنَ قَلْيُلُهَا وَكُثِيرِهَا وَشَرَابُ الْمَرَبِ يُومَثِنْهِ فَصَيْبِحُ التَّمْنَ

وَ إِينَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّ كُلَّ مَا أَسْكُر كَيْرُهُ منَ الأَشْرِبَةِ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَكُلُّ مَا خَامَرَ الْمَقْلَ فَأَسْكُرَهُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَهُوَ خَفُرْ وَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَـرَّمَ بَيْمَهَا وَنَهِي عَن الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْأَشْرِيةِ وَذَلِكَ أَنْ يُخْلَطَا عِنْدَ الانْتَبَاذِ وَعِنْدَ الشُّرْبِ وَنَعَى عَن الانتباذِ في الدُّباء وَالْمَزَفَّتِ وَنَهَى عَلَيْهِ السَّلامِ عَنْ أَكُلُّ كُلُّ ذِي نَابِ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ أَكُلُّ لُمُومِ الْحَمْ الْأَهْلِيَّةِ وَدَخَلَ مَدْخَلَهَا مُلْحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِتَرْكَبُوها وَزِينَــةً وَلاذَكاةً في شَيْءُ مِنهَا إِلَّافِ الْمُمْر الوخشيَّة ولا بأن بأكل سِباع الطَّيْرِ وَكُلِّ ذِي يَخْلُبِ مِنْهَا وَمِنَ الْفَرَائِضِ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَسِينِ وَإِنْ كَانَا مُشْرَكَينَ فَلْيَقُلُ لِمُمُا فَوْلاً لَيُّنَا وَلَيْمَاشِرُ ثُمَّا بِالْمَرُوفِ وَلا يُطِعْهُمَا فِي مَعْصِيَةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُيْحًا نَهُ وَتَمَالِي وَعَلَى الْمُوثِمِن أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِأَبَوْيِهِ الْمُؤْمِنَيْنِ وعَلَيْهِ مُوَالاً ٱلْمُؤْمِنِينَ

والنصيحة لمنم ولايبلغ أحد حقيقة الإعان حتى يُعب لأخيه الموامِن مَا يُحِبُ لِنَهُ سِهِ كَذَلِكَ رُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ رَحِمُو ُ وَمِنْ حَقٌّ المُوفِمِن عَلَى الموامِن أَنْ يُسَلَمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيمَهُ وَيَعُودَهُ إِذَا مَر ضَ ويُشَمِّّتَهُ إِذَا عَطَسَ ويَشْهَدُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ ويَحْفَظُه إِذَا فَابَ فِي السِّرِّ وَالْمَلاَنيَةِ وَلا يَهْجُرَ أَخَامُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالِ وَالسَّلاَمُ يُخْرِجُهُ مِنَ الْهُجْرَانِ وَلا يَنْبَنِي لَهُ أَنْ يَثْرُكَ كَلَامَهُ بَعْدَ السَّلاَم والمجرَّانُ الجَائُّرُ هِجْرَانُ ذِي البَّدْعَةِ أَوْ مُتَجَاهِر بِالْكَبَائُرُ لاَ يَعِيلُ إِلَى ءُقُوبَتِهِ ولا يَقْدِرُ عَلَى مَوْعِظَتِهِ أَوْ لاَ يَقْبَلُهَا ولا غِيبَةً فَ مَٰذَ بْنِ فَ ذِكْرَ خَالِمِهَا ولا فِيمَا يُشَاوَرُ فِيهِ لِنِكَاحِ أُو مُخَالَطَةٍ ونَحْوهِ ولا فِي تَجْرِيحَ شَاهِدُونَحُوهِ ومِن مُكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَنْ تَعْفُوا مَمِّنْ ظُلَمَكَ وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِـلَ مَنْ قَطَمَكَ وجَاعُ آدَابِ الْخَيْرِ وأَزمَّتِهِ تَنَفَرَاعُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَحَادِيت قَوْلُ النِّبِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخَر فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَتَوْلُهُ عَلَيهِ السَّلامُ مِن حُسن إسلام المر و تَرْكُهُ مَا لا يُمنيهِ وَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلَّذِي اخْتَصَرَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ لَا تَفْضَلَ وَتُولَهُ عَلَيْهِ السَّالاَمُ الْمُؤْمِنُ يُعِمُّ لِأَخيهِ اللَّوْمِنِ مَا يُتَحِبُّ لِنَفْسِهِ وَلا يَحَـلُ لُكَ أَنْ تَتَعَمَّدَ سَمَاعَ البَّاطِلِ كُلِّهِ وَلا أَنْ تَتَكَذَّذَ بِشَهَامَ كَلَامُ امْرَأَةً لَا تَحِلُ لَكَ وَلاَسَمَامَ مَنَ هِ مِنَ الْمَلامِي وَالْفِنَاءُ وَلَا قِرَاءُمُ القُرْآنِ بِاللَّحُونِ الْمُرَجِّعَةِ كَثَرْجِيعِ الْفِنَاءُ وَلَيْجَلُ كَتَابُ اللهِ المَزيزُ أَنْ يُثْلَى إِلَّا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارِ وَمَا يوقنُ أَنْ اللهَ يَرْضَى بَهِ وَمُيْقَرُبُ مِنْهُ مَعَ إِخْضَارِ الْفَهُمْرِ لِذَلِكَ وَمِنَ الْفَرَائِضِ الْأَمْرُ بِالْمُرُوفِ وَالنَّحْي عَنِ الْمُنْكُر عَلَى كُلُّ مَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ فِي الْإِرْضِ وَعَلَى كُلٌّ مَنْ تَعْيِلُ يَدُهُ إلى ذلك فإن لم مقدر فبلسانه فإن لم يَقدر فبقلبه وَقَرْضُ عَلَىٰ كُلُّ مُونِمِنِ أَنْ يُرِيدَ بكلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ مِنَ البرُّوجَةَ اللهِ السَكَرِيمِ وَمَنْ أَرَادَ بِذَلِكَ غِيرً اللهِ لَمْ "يُعْلَلْ مَمَلُهُ وَالرَّبَّاء

الشَّرْكُ الأَصْغَرُ وَالتَّوْبَهُ فَرِيضَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنَّبِ مِنْ غَيْر إَصْرَارُ وَالْإِصْرَارُ اللَّقَامُ عَلَى الذُّنْبِ وَاعْتِقَاهُ الْعَوْدِ إِلَيْهِ وَمِنَ التُّوبِيةِ رَدُّ الْمَطَالِمُ وَاجْتِناَبُ الْمُعَارِمِ وَالنِّيَّةُ أَنْ لا يَمُودَ وَلَيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يَرْجُو رَحْمَتُهُ وَ يُخَافُ عَذَا بَهُ وَ يَتَذَكَّرُ نِعْمَتُهُ لدَيْهِ وَيَشَكُرُ فَضَلَهُ عَلَيْهِ بِالْأَعْمَالِ بِفَرَائِضِهِ وَتَرْكُ مَا يُكُرَهُ فِعُلَهُ وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْدِ عَأَ تَبَسَّرَ لَهُ مِنْ نَوَافِلِ الْمُنْيِرِ وَكُلُّ مَا مَنَيَّعَ مِنْ فَرَائِضِهِ فَلْيَفْعَلَهُ ٱلآنَ وَلْيَرْغَبَ إِلَى اقْعِرْ فى تَقَبُّهِ وَيَتُوبُ إِليهِ مِن تَضَهْيِعِهِ وَلَيَلْجَأَ إِلَى اللهِ فَيَا عَسَرُ عليه مِنْ قِيادِ نَفْسِهِ وَتُعَاوَلَةِ أَمْرُهِ مُوقِنَا أَنَّهُ اللَّالِكُ لِصَلاَحِ شأنِهِ وَتَوْفيقِهِ وَتُسْدِيدِهِ لا يُفارَقُ ذلكَ عَلَى مَافيهِ مِن حَسَن أَوْ قَبِيحٍ وَلَا يَيْأُسُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَالْفِكُرَّةُ فِي أَمِرِ اللهِ مِفْتَاحُ ٱلْمِبَادَةِ فَأَسْتَمِنَ بِذِكُرُ الْمُوتِ وَالْفِكْرَةِ فَيَمَا بَمَدَهُ وَفِي نِعْمَةِ رَبِّكَ عَلَيْكَ وَإِمْهَالِهِ لَكَ وَأَخْهَ ذِهِ لِغَيْرِكَ بِذَنْبِهِ وَفِي سَالِفٍ ذَنْبِكَ وَمَاقِبَةِ أَمْرِكَ وَمُبَادَرَةِ مَا عَسَى أَنْ بَكُونَ

عَدِ ا فَتَرَبَ مِن ْ أَجَلِكَ ·

بَابُ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحُلْقِ الشَّمْرِ واللِّبَاسِ وسَتْثُرُ المَوْرِ فِي

ومَا يَتَّصِيلُ بِذَلِكَ

الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلامُ النُّكُورَ عَنْ لِبَاسَ الْخُرِيرِ وَتَنَخَيْمُ ِ الدَّمنِ وَءَنِ التَّخَمْ ِ اللَّذِيدِ وَلا بأَسَ بِالْفِضَّةِ فِ حِلْيَةٍ الْخُاتِم وَالسَّيْفِ وَالْمُصْحَفِ وَلا يُجْمَـلُ ذلكَ فَى لَجَام ولاَ سَرْجِ وَلاَ سِكِيِّنِ وَلاَ فَي غَيْرِهِ ذَلكَ وَيَتَخَتُّمُ النِّسَاءِ بِالنَّهَبِ وَنُهِيَ عَنِ التُّخَتُّمِ بِالْحُدِيدِ وَالْاخْتِيَارُ مِمَّا رُوىَ فِي التَّخَتُّمِ \_ في الْبَسَارِ لِأَنَّ تَنَاوُلُ النُّنيُ عِ بِالْيَوِينِ فَهُو َ يِالْخَسِنَهُ مُ بِيمِينِهِ وَ يَجْمَلُهُ فِي يَسَارِهِ وَاخْتُلِفَ فِي لِبَاسِ الْخُزِّ فَأَجِيزَ وَكُرْهَ وَكَذَلِكَ الْمُسَلِّمُ فَى النَّوْبِ مِنَ الْخُرِيرِ إِلَّا الْخُلْطُ الرَّقِيقِ وَلا يَلْبَسُ النِّسَاءِ مِنَ الرَّقيقِ مِا يَصِفُهُنَّ إِذَا خَرَجْنَ ولا الرُّجُلُ إِزَارَهُ بَعَلَمُ اللَّهُ وَلا تَوْبَهُ مِنَ الْخَيْلاَءُ وَلَيْكُنُّ إِلَى الكُمْبَينِ فَهُوَ أَنْظُفُ لِثَوْبِهِ وَأَنْقَى لِرَبِّهِ وَيُنْهَى عَنِ اشْمَالِ المستناء وَمِي عَلَى غَيْرِ أُوبِ بَرْفَعُ ذَلِكَ مِنْ جَهَةِ وَاحِمَةً وَ يَسْدُلُ الْأَخْرَى وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ اشْتِمَالِكَ كُوْبَ وَاخْتُلُفَ فَيُوعَلَى ثُوْبٍ وَيُؤْمَرُ بِسَغْرِ الْمَوْدَةِ وَإِذْدَةُ الْمُؤْمِنَ

إلى أَ نَصَافُ سَاقَيْهُ وَالْفَخْذُ عَوْرَةٌ وَلَهِ سَ كَالْعَوْرَةِ نَفْسَهَا وَلا يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحُقَّامُ إِلَّا عِنْزَر ولا تَدْخُلُهُ المرْأَةُ إِلَّامِنْ عَلَّةِ ولا يَتَلاَمَقُ رَجُلانِ وَلا امْرَأْتَانِ فِي لِعَافِ وَاحِدِ ولاَ تَخْرُجُ امْرَ أَمَّ ۚ إِلَّا مُسْتَتَرَةً فَهَا لَا بُدَّ لِمَا مِنْهُ مِنْ شُهُودٍ مَوْتِ أَبَوَتُهَا أَو ذَى قَرَا بَهُمَا أَو نَحُوَّ ذَلِكَ مِمَّا يُبَاحُ لِمَنَا تَحْضُرُ مِنْ ذَلِكَ ما فيه يَوْحُ نَائِحَةً أَوْ لَمُوْمِنْ مِزْمَارِ أَوْ عُودٍ أَوْ شِبْهِ مِنَ الْمَلَامِي الْمُلْهِيَةِ إِلَّاالدُّفَّ فِي النَّكَاحِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الكَّكِبْرِ ا وَلاَ يَخْلُو رَجُلُ بِامْرَأَ وْلَبْسَتْ مِنْهُ بَمَخْرَمْ وَلاَ بَاسَ أَنْ يَرَاهَا لِمُذر مِنْ قَبْهَادَة عَلَيْهَا أُونِحُو ذَلِكَ أُوْ إِذَا خَطَبُهَا وَأَمَّا الْمُتَجَالَةُ فلهُ أَنْ يَرَى وَجُهُهَا عَلَى كُلُّ حَالٍ وَيُنْهِى النِّسَاءِ عَنْ وَصْلَ الشَّمَرِ عَنِ الوَّشَمِ وَمَنْ لَبِسَ خُفًّا أَو آنْمَلًا بَدَّأَ بِيَمِينِهِ وَإِذَا تَرَحَ بَدَأَ بِشِمَا لِهِ وَلا بَّاسَ بِالانْتِمَالِ وَأَثِمَا وَيُكُرَّهُ للشَّيُّ ف نَعْلِ وَاحِدَةِ وَتُلَكِّرَهُ النَّمَا ثَيْلٌ فِي الْأَسِرَّةِ وَالْقِبَابِ وَالْجِدْرَانِ وَالْمَاتُم وَلَدْسَ الرَّفْمُ فِي النَّوْبِ مِن ذَٰلِكَ وَتُركَهُ أَحْسَنُ .

## باَبُ فِي الطُّعاَمِ وَالشُّرَابِ

وَإِذَا أَكُلْتَ أَو شَرِبْتَ فَوَاجِبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَقُولَ بِاسْمِ اللهِ وَتَنَاوَلَ بِيَمِينِكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَلْتَقُلُ الْحَدُ لَهُ وَحَسَنَ أَنْ تَلْمُنَى بَدَاكَ فَبْلَ مَسْمِهِ أَوْمِنْ آدَابِ الْأَكُلِ أَنْ تَعْجَمَلَ بَطْنَكَ مُلْنًا للطُّمَامِ وَمُلْنًا لِلشَّرَابِ وَمُلْنًا للنَّفْسِ وَإِذَا أَكُلْتَ مَمَّ غَيْرِكُ مُمَا يَلِيكَ وَلاَ تُأْخُذُ كُلُمُهَ حَتَّى تَفَرَّغُ الْأُخْرَى وَلا تَكَنَّفُسْ في الإناء عِنْدَ شُرْبِكَ وَلَتُبنُ القَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تُعالَودُهُ إِنْ شئْتَ وَلا تَمُنَّ اللَّهِ عَبَّا وَلْتَمُصَّهُ مُصَّاوَ تَلُوكَ طَعَامَكَ وَتُنعَمُهُ مَنْنَا قَبْلَ بَلْمِهِ وَتُنَظَّفُ فَالَتَ بَمْدَ طَمَامِكَ وَإِنْ غَسَلْتَ يَدَكَ مِنَ الغَمَر وَاللَّبَنِ فَعَسَنُ وَتُخَلِّلُ مَا تَمَلَّقَ بأَسْنَأَ نِكَ مِن الطُّمَامِ وَنهِى الرُّسُولُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَن الأكل وَالشَّرْبِ وَالشَّمَالِ وَتُنَاوِلُ إِذَاشَرَ بْتَ مِنْ عَلَى يمينِكَ وَيُنْهِى مَن النَّفخِ فى الطَّمَام والشَّراب وَالسَّكَتَابِ وَمَن الشَّرْبِ فِي آ نِيَةِ الدُّمَّبِ

وَالْفِضَّةِ وَلَا بِأُسَ بِالشَّرْبِ قَأَيْمًا وَلا يَنْبَغِي لِمَنْ أَكُلَّ الكُرَّات أَوْ النَّوْمَ أَوِ البِّصَلِّ نِياًّ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَيُسَكِّرُهُ أَنْ مَا كُلُّ مُثَّكِمًا وَ يُكُرَّهُ الْأَكُلُ مِنْ رأْسِ التَّريدِ وَهُمَى مَا لَكُوبِدِ وَهُمَى عَن القِرَ انْ فِي النُّمْرِ وَقَيْلَ إِنَّ ذَلِكَ مَعَ الْأَصْحَابِ الشُّرِّكَاء فيه وَلا بُاسَ ، بذَلِكَ مَعَ أَهْلِكَ أَو مَعَ قَوْمٍ تُكُونُ أَنْتَ أَطْمَمْتُهُمْ وَلاَ بَأْسَ فِي التَّمْرِ وَشِيهِهِ أَنْ تَجُولَ يَدُكُ فِي الإِنَّاءِ لِتَّأْكُلُ مَا تريدُ مِنْهُ وَلَبْسَ غَسْلُ اليَّدِ قَبْلَ الطُّمَامِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا أَذًى وَلْيَغْسِلَ يَدَهُ وَفَأَهُ بَعْدَ الطَّعَامِ مِنَ الْغَمْرِ 'وَلْيُمْضَمْ فِينَ فَأَهُ مِينَ اللَّبَنِ وَكُرُهُ غَسَلُ البَّدِ بِالطَّمَامِ أَو بشَى ْ مِنَ القَطَانِي وَكَذَلِكَ بِالنُّخَالَةِ وَقَدِ اخْتَافِ فَ فَاكَ وَلْتُجِبُ إِذَا دُعِيتَ إِلَى وَلِيمَةِ الْعُرُسِ إِنَّ لَمْ يَكُنُّ مُنَاكً لَمُو مَشْهُورٌ وَلا مُنْكَرُ ۗ بَيِّنٌ وَأَنتَ فِي الأَكُلِ بَالِخْيَارِ وَقَدْ أَرْخُصَ مَالِكُ فِي التَّخَلُّفِ لِيكُثِّرَةِ زِحَامُ النَّاسِ فِيهاً .

بَابُ فِي السَّلامِ وَالاَسْنِشْذَانِ وَالتَّناَجِي وَالْقِراءَةِ وَالدُّعَاءِ وَذِكْرِ اللهِ وَالْقُو ْلِ فِي السَّفَرِ

وَرَدُّ السَّلَامِ وَاجِبُ وَالْإِبْتِدَاءِ بِهِ سُنَّةً مُرَخَّبُ فيها وَالسَّلاَمُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَيَقُولُ الرَّادُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ أَو يَقُولَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَا قَيلَ لَهُ وَأَكْثَرُ مَا يَنْتَهِي السلاَمُ إِلَى البَرَكَةِ أَنْ تَقُولَ فِي رَدَكَ وَعَلَيْكُمُ مُ السَّلَامُ وَرَجْعَهُ اللَّهِ وَبَرَ كَاتُهُ وَلَاتَمَلُّ فِيرَدُاكَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَإِذَا سَلَّمَ وَاحِدْ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْرًا عَنْهُمْ وَكَذَلِكَ إِنْ رَدُّ وَاحِدٌ مِنهُمْ وَلَيْسَـــلَّمَ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي وَالمَاشِي عَلَى الْجَالِس وَالْصَافَحَةُ حَسَنَةٌ وَكُر هَ مَالِكُ الْمُعَانَقَةَ وَأَجَازَهَا ابْنُ عُيَيْنَةً وَكُرْهَ مَا لِكُ تَقْبِيلَ اليَّدِ وَأَنْكُرُ مَا رُوىَ فيهِ ولاَ تُبْتَدَأُ اليَهودُ وَالنَّصَارَى بِالسُّلامِ فَمَنْ سَلَّمَ عَلَى ذِنَّى ۚ فَلَا يَسْتَقْبِلُهُ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ البِّهُودِي أَوِ النِّصْرَانِي فَلْيَقُلُ عَلَيْكَ السَّلامُ

بَكُسْرِ السِيِّنِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ فَقَدْ قِيسِلَ ذَلِكَ وَالْاسْتِئْذَان وَاجِبْ فَلَا تَدْخُلُ بَيْتًا فيهِ أَحد مَتَّى نَسْتَأْذِنَ مَلَامًا فإن أَذَنَ لَّكَ وَ إِلَّا رَجَمْتَ وَكُورَةً مِنْ فِي عِيادَةِ الْمَرْضَى وَلاَّ يَتَناَجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ ۚ إِذَا أَبْقُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ وَقَدْ فيلَ لاَ يَنْهَنِي ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَذِكُرُ الْهِجْرَةِ وَقَدْ تَقَدُّمَ فِي بَابِ قَبِلَ هِذَا قَالَ مُمَاذُ بِنُ جِبَلِ مَا عَمِلَ آدَمِي مُعَمَلًا أَنْهَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وَقَالَ مُمَرُ أَفْعَلَ مِنْ ذِكْرِ الله باللِّسان ذِكُرُ اللهِ عِنْدَ أَمْرُ وِ وَنَّهُ يَهِ وَمِنْ دُعَاهُ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّا أَصْبَحَ وَأَمْسَى اللَّهُمَّ بِكُ نُصْبِحُ وَ إِكَ مُنْسَى وَ بِكَ نَحْياً وَ بِكَ عَمُوتُ وَيَقُولُ فِي الصَّبَاحِ زَ إِلَيْكَ النَّشُورُ وَفِي المَسَاءِ وَ إِليْكَ الْمَرِسِيرُ وَرُوىَ مَعَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ اجْمَلْنِي مِنْ أَعْظُم عِبَادِكَ عِنْدَكَ حَظًّا وَنَمْيِبِا فَكُلِّ خَيْرٍ نَقْسِمُهُ فِي عَذَا الْيَوْمِ وَفَيَّا بَعْدَهُ مِنْ نُورِ تَهْدِي بِدِ أُو رَحْمَةٍ تَنْشُرُهَا أَوْ رِزْقِ تَبْسُطُهُ أَوْ مُرَّ تُكَشِّفَهُ أُوْذَنْبِ تَغَفِّرُهُ أَو

أَو شِدَّةِ تَدْفَعُهَا أَو فِتْنَةِ تُصْرِفُهَا أَوْ مُمَافَاةٍ غُنَّ بِهَا بِرَجْمَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ النَّوْمَ أَنَّهُ كَانَ يَضَمُ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدُّهِ الْأَعَنِ وَالْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الأَيْسَرِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ باشْمِكَ وَصَعَنْتُ جَنْبِي وَ باسمِكَ أَرْفَعُهُ اللَّهُمُ إِنْ أَسْكُتَ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لَمَا وَإِنْ أَرْسَلْهَا فَأَحْفَظُهَا عَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِخِينَ مِنْ عِبَادِكَ اللَّهُم إِنَّى أَسْلَمْتُ نَفْسَى إِلَيْكُ وَأَلْجَأْتُ طَأَهْرِى إِلَيْكَ وَفَوَّصْتُ أَمْرَى إِلَيْكَ ووَجَّنْتُ وَجَهْى إليْكَ رَهْبَةً مِنْكَ وَرغْبَةً إليكَ لاَ مَنْجاً وَلا مَلْجًا إِلَّا لِيْكَ أَمْنَهُ فِرُكَ وَأَتُوبُ إِلِيكَ آمَنْتُ بَكِتاً بِكَ الَّذِي أَ نْزَلْتَ وَ بِنَبِيلُكَ الَّذِي أَرْسَلَتَ فَأَغْفِرْ لِي مَاقَدٌمْتُ وَمَاأَخُرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ أَنْتَ إِلْهِي لاَ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ رَبِّ فِنِي عَذَا بَكَ يَوْمَ تَبَعْتُ عِبَادِكَ وَمِمَّا رُوىَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ المَنْزِلِ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمْدِلٌ أَو أَمْدِلُ أُو أَمْرِلُ أُو أَزْلُ أُو أَزَلَ أَو أَظْلِمَ أَوْأَطْلَمَ ٱو أَجْهَلَ أُو يَجُهُلَ عَلَى ۚ وَرُوىَ فَى دُبُرِ

كلِّ صَلاَةِ أَنْ أَيسَبُّمَ اللَّهُ مَلاَثًا وْمُلاَثِينَ وَيُمكُّبُرَ اللَّهُ مُلاَثًا وَثَلَاثَيْنَ وَمُحْمَدُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثَيْنَ وَبَحْتُمُ المَاثَةِ بِلاَ إِلَّا إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ لهُ الْمُلْكُ وَلهُ اللَّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ وعِنْدَ النَّالَاءِ تَقُولُ الْحَدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَّ قَنِي لَذَّتَهُ ۗ وأَخْرَجَ عَنِّي مَشَقَّتُهُ وأَ إِنَّى فِي جسمِي قُوَّتُهُ وتَتَمَوَّذُ مِن كُلُّ شَى وَتَخَافُهُ وَعِنْدَ مَا تَحِلُ بَمُوصِهِ أَوْ تَحْلِسُ بَكَانِ أَو تَنَامُ فِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التَّأَمَّاتِ مِنْ شَرَّ مَأَخَلَقَ وَمِنْ التَّمَوُّذِ أَنْ تَقُولَ أَمُوذُ بُوَجُهُ اللَّهِ الْكُرِيمِ وَبَكُلِّمَاتِ اللَّهِ الْكُرِيمِ وَبَكُلِّمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لا يُحَاوِزُ هُنَّ بَرْ ولافاجر و بأسماء الله الخسني كَامًّا مَا عَلِيْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرٌّ مَا خَلَقَ وَذَرَأْ وَبَرَأْ ومِن شَرٌّ مَا يَنزلُ مِنَ السَّمَاء ومِن شَرٌّ مَا يَمْرُجُ فيهاً ومِن شَرِّ مَا ذَرَأً فِي الأرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِيْنَةِ اللَّهْلِ والنَّهَارِ وَمِن طُوَارِقِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَظُرُقُ مِنْدِ كُلُّ دَابَةً رَبِّي آخِهُ بناصِيَتِها إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطِ مُستَقِيمٍ

وَ يُسْتَحَبُ لِمَنْ دَخَلَ مَنْزِلُهُ أَنْ يَقُولَ مَاشَاءِ اللهُ لا قُوَّةَ إِلَّا باللهُوَ يُكُرُهُ الْعَمَلُ فِي المساجِدِ مِنْ خِياطَةٍ وَنَحُوهَا وَلاَ يَفْسَلُ يَدَيهِ فِيهِ وَلا يَأْكُلُ فِيهِ إِلَّا مِثْلُ النَّمَى مُ النَّفِيفِ كَالسَّويق وَنحُوهِ وَلاَ يَقُصُ فِيهِ شَارِبَهُ وَلا مُقَلِّمُ فيهِ أَظْفَارِهِ وَإِنْ أَخَذَهُ فِي ثَوْ بِهِ وَلا يَقْتُلُ نِيهِ قَمْلُةً وَلا بَرْغُونَا وَأَرْخِصَ فِي مَبَيتِ الْفُرَ بِلَمِنَى مُسَاجِدِ الْبَادِيةِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْحُمَّامِ إِلَّا الْآياَتِ الْيَسِيرَةَ وَلاَ مُيكُثِرَ وَيَقْرأُ الرَّاكِثُ وَالْمَضْطَجِعُ وَالْمَاشِي مِنْ قَرْ يَتِي إِلَى قَرْيَةِ رُيُكُونَ فَإِلَى عَرَالِهِ وَالْمَاشِي إلى السوق وَقَدْ قيلَ إِنَّ ذَلكَ لَلْمُتَمَلِّم وَاسِع وَمَنْ قَرَّأَ الْقَرْآنَ في سَبْعٍ فَذَلِكَ حَسَنْ وَالتَّفَهُمْ مَمَّ قَسَلَّةِ القِراءَةِ أَفْضَلُ وَرُوىَ أَنْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ لم يَقْرأُ في أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَيُسْتَحَبُّ للْمُسَافِرِ أَن يقولَ عِنْدَ رُكُو بِهِ بِامْهِمِ اللهِ اللَّهُمُ أَنْتَ الصَّاحِبُ فى السفر وَالْمُلِيفَة فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَغْنَاهِ السُّفَرَ وَكَمَّا بِقِالْمُنْقَلَمِ وَسُوءَ المَنْظَرِ فِي الاَهْلِ وَالمَالِ وَيَقُولُ

> بآب في التَّمَالَج وَذِكْرِ الرُّقَى وَالطَّيْرَةِ وَالنَّجُومِ وَالْحُصاءِ وَالوسْم وَالسَكلاَبِ وَالنَّجُومِ وَالْحُصاءِ وَالوسْم وَالسَكلاَبِ

وَلا بِأَسَ بِالِاسْتِرْفَاهِ مِنَ الْمَيْنِ وَغَيْرِهَا وَالتَّمَوْذِ وَالنَّمَالَجِ مَنَّ وَشَرْبِ الدَّوَاهِ وَالْفَصَدِ وَالسَّيِ وَالْمُجَامَةِ حَسَنَةٌ وَالسَّمَالَةِ وَالْمُحَلُّ وَشَرْبِ الدَّوَاهُ وَالْفَصَدِ وَالسَّيِ وَالْمُجَامَةِ حَسَنَةٌ وَالسَّمَالُ وَالْمَحْدِ وَالسَّيْمَ اللَّهُ وَالسَّامَ وَلا يُتَمَالَجُ بِالنَّهُ وَهُو مِنْ ذِينَةِ النِّسَاءِ وَلا يُتَمَالَجُ بِالنَّهُ وَهُو مِنْ ذِينَةِ النِّسَاءِ وَلا يُتَمَالَجُ بِالنَّهِ وَمُو مِنْ ذِينَةِ النِّسَاءِ وَلا يُتَمَالَجُ بِالنَّهُ وَهُو مِنْ ذِينَةِ النِّسَاءِ وَلا يُتَمَالَجُ بِالنَّهُ وَالْمُ

وَلاَ بِالنَّحَاسَةِ وَلاَعاَ فيهِ مَيْتَةٌ وَلاَ بشَيْء مِّمَّا حَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَه وَتَمَالَى وَلا بأَسَ بالاكتواء وَالرُّقّ بكتاب الله وَ بالكلام الطِّيْبِ وَلا بأَسَ بِالْمَاذَةِ تَغَلُّقَ وَفَيْهَا الْقُرْآنُ وَ إِذَا وَقَعَ الْوَ بَاهِ بأرْض قَوْم فَلَا يُقْدَمُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِهَا فَلَا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ وَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الشُّومْمِ إِنْ كَانَ فَنِي الْمُسَكِّن وَالْمَنْ أَفِهِ وَالْفَرَسَ وَكَانَ عَلَيْهِ السَّــلاَّمُ يَكُرَ ۖ سُبِّيءَ الاَسْمَاء وَ يُحِبُ الْفَأْلَ الْحُسَنَ وَالْفَسْلَ لَلْمَيْنِ أَنْ يَغْسِلَ الْمَائِنُ وَجَهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْ فَقَيْهِ وَرُكُبُنَيْهِ وَأَمْرَافَ رِجْيَلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ في قَدَح ثُمَّ يُصَبُ عَلَى المَينِ وَلاَ يُنْظُرُ فِي النُّجُومِ إِلَّامَا يُستَدَلُّهُ به عَلَى الْقِبْلَةِ وَأَجْزَاء اللَّيْلِ وَمُبْتَرَكُ مَاسِوَى ذَٰلِكَ وَلا يُتَّخَذُ كُلُبُ فَى الدُّورِ فَى الخَضَرِ وَلا فِى دُورِ الْبَادِيةِ إِلَّا لِزَرْعِ أُو مَأْشِيَةٍ يَمْ يَحَبُّهَا فِي الصَّحْرَاءِثُمَّ يَرُوحُ مَتِّهَا أَو لِمَنْدِ يَصْطَأَدُهُ لِمَيْشِهِ لِاللَّهُو وَلا بَّأْسَ بِخَصَاءِ الغَنَمِ لِلَّا فِيهِ مِنْ صلاَحَ كُلُومِهاَ وَنَهِى عَنْ خِصاء الخَيْلِ وَيُسَكِّرُهُ الوَّسَمُ فَي الوجَّهِ

ولا بأس بهر في غير ذٰلِكَ و ُيقَرَفَقُ الْمَمْلُوكِ ولاَ ُيكَأَفُ مِنَ الْمَمْلُوكِ ولاَ ُيكَأَفُ مِنَ الْمَمْلُوكِ ولاَ يُكَافُ مِنَ الْمَمْلُو مَا لاَ يُعلِيقُ .

بَابِ فِي الرَّوْيَا والتَّنْاَوُبِ والْمُعَاسِ واللَّهِبِ بِالنَّرْدِ وَغَيْرِهَا والسَّبْقِ بِالنَّهِ الرَّمْي وَغَيْرِ ذَلِكَ بِالْخَيْلِ وَالرَّمْي وَغَيْرِ ذَلِكَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرُّوْيَا الْحُسْنَةُ مِنَ النَّبُوَّ وَمَنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزَّهِ مِن سَيَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزَّا مِن النَّبُوَّ وَمَنْ رَأَى مِنِكُم مَا يَكُرَهُ فِي مَنامِهِ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَتْفَلُ مَن النَّبُوَّ وَمَنْ اللَّهُ مَا يَكُرَهُ فِي مَنامِهِ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَتْفَلُ مَن السَّرِهِ اللَّهُ مَا يَكُرَهُ فَى اللَّهُ مَا يَكُرَهُ فَى مَنْ مَرَّ مَا رَأَيْتُ فِي مَنامِي أَنْ يَضُرَّ فِي فِي وَدُنيكَى وَمَن تَكَامِبَ فَلْيَضَسِع بِدَهُ عَلَى فَيهِ يَضُرَّ فِي فِي وَدُنيكَى وَمَن تَكَامِبَ فَلْيَضَسِع بِدَهُ عَلَى فَيهِ وَمَن عَلَيْهِ مِنْ صَمِيعَهُ يَعْمَدُ اللهُ أَنْ وَمِن أَنْ الْعَالَمِينَ عَلَى مَن سَمِيعَهُ يَعْمَدُ اللهُ أَنْ وَمِنْ أَلْهُ وَمِنْ أَلْفَاطِسُ عَلِيهِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ مَنْ عَلِيهِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ مَنْ عَلَى مَن سَمِيعَهُ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ مَنْ عَلَيْهِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلِيمُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ مَنْ عَلَيْهِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ مَنْ اللهُ وَيَرَدُ الْفَاطِيسُ عَلِيهِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ مَنْ مَعْمَدُ اللهُ لَنَا ولِكُمْ اللهُ لَنَا ولَكُمْ مِنْ عَلَيْهِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ وَمِنْ عَلَى مَن سَمِيعَهُ يَعْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ مِنْ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ مِنْ عَلَيْهِ يَغِفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ مَنْ عَلَيْهِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ مَنْ عَلَيْهِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ مُنْ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ مِنْ عَلَى مَن عَلَيْهِ يَعْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ لَيْسَالِهُ مَا لِلْهُ لِللْهُ لِلْكُولُ لَهُ مَنْ عَلَى مَن عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى مَن عَلَيْهِ مَا لِهُ مُنْ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فَلَا لَهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْكُولُ لَهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْلِهُ لَلْهُ لِلْهُ

أُو يَقُولُ بِهِدِيكُ اللَّهُ وَيُصَلِّعُ بَالَكُ وَلا يَجُوزُ اللَّهِبُ بِالنَّرْدِ وَلاَ بِالشَّطَرَ نَبِعِ وَلاَ بِأَسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ يَكْسِ بِهَا وَيُكُرَّهُ الْمُلُوسُ إِلَى مَنْ يَلْمَتُ بِهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهِمْ وَلا بأسَ بالسُّبْقِ بالخَيْل وَالإبل وَ بالسِّهام بالرُّمْنِي وَ إِنْ أُخْرَجَا شَيْئًا جَمَلاَ يَيْنَهُمَا تُعَلِّلاً يَأْخُذُ ذلكَ الْمُحَلِّلُ إِنْ سَبَقَ هُو َ وَإِنْ سَبَقَ غَيْرَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَنِي لِمَذَا قَوْلُ ابن الْسَبَّبِ وَقَالَ مَالِكُ ۚ إِنَّا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجْلُ سَبَقًا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ أَخَذَهُ وَإِنْ سَبَقَ هُوَكَانَ لِلَّذِي يَلِيهِ مِنَ الْمُنْسَأَبِقِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ جَاءِلِ السُّبْقِ وَآخَرَ فَسَبَقَ جَاءِلُ السَّبْقِ أَكُلُّهُ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ وَجَاءً فَيَمَا ظَهَرَ مِنَ الْمُعِيَّاتِ بِالْمَدِينَةِ أَنْ ثُوْذَٰنَ ثَلَاثًا وَ إِنْ فُمِلَ ذُلِكَ فَى غَيْرِهَا فَهُوَ حَسَنٌ وَلَا تُوَذَّذَتُ فَى الصُّحْرَاء وَمُ يَقْتَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمُيكُرُهُ فَتُلَّ الْقَمْلِ وَالبَرَاغيت بِالنَّارِ وَلاَ بَّاسَ إِنْ شَاءَ بِفَتْلِ النَّمْلِ إِذَا آذِتْ وَلَمْ يُقْدَرُ عَلَى تركهاً وَلُو لَمْ ثَقَدُّلُ كَانَ أَحَب إِلَيْنَا وَمُقْتَلُ الْوَزَعُ وَيُكُرَهُ

قَتَلُ الضَّفَادِعِ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهُ أَذْهَبَ عَنْكُم عُبُيَّةَ ٱلجُلَهِ لِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبِاءِ مُونِمِنْ تَقَيُّ أَوْفَاجِرٌ شَتَى ۖ أَنْهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ ثُرَابٍ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُل تَعَلَّمَ أَنْسَابَ النَّامِ عِلْمُ لا يَنْفَتُحُ وَجَهِ الذَّ لا تَفْرُ وَقَالَ مُمَرُ تَعَلَّمُوامِن أَنساً بَهُ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُم وَقَالَ مَا لِكُ وَأَكَّرُهُ أَنْ يُرْفَعَ فِي النِّسْبَةِ فِيمَا قَبْلَ الإسْلاَمِ مِنَ ۖ الآبَاءِ وَالرُّونِياَ السَّالِحَةُ جُزْدِ مِنْ سِتَّةِ وَأَربَعِينَ جُزْاً مِنَ النَّبُوَّةِ وَمَنْ رَأَى في مَناَمِهِ مَا يَكُرُهُ فَلَيْتَفَلُّ عَنْ بِسارِهِ ثَلَاثًا وَلَيْتَمَوِّذُ مِنْ شُرٌّ مَارَأًى وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ لِيفَسِّرَ الرُّولِيَّا مَنْ لا عِلْمَ لَهُ بِهِمَا وَلاَ يُعَبِّرُهُمَا عَلَى الْخَيْرِ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى الْمَـكُرُوهِ وَلاَ بَأْسَ بِإِنْشَادِ الشَّمْرِ وَمَا خَفَ مِنَ الشُّمْرُ أَخْسَنُ وَلا يَنْبَنِي أَنْ يُكْثِرَ مِنْهُ وَمِنَ الشغل به وَأُوكَى الْمُلُومَ وَأَفْضَلُهَا وَأَفْرَبُهَا إِلَى الله عِلْمُ دِينِهِ وَشَراثِيهِ مِمَّا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ وَدَمَّا إِلَيْهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ فِي كِتَا بِهِ وَعَلَى لِسَانِ نبيِّهِ وَالْفِقَهُ فِي ذَلِكَ وَالْفَهُمُ فِيهِ وَالنَّهُمُ

بِرِعَا يَتِهِ وَالْمَمَلُ بِهِ وَالْمِهُمُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالُ وَأَفْرَبُ الْمُلْمَاءِ إِلَى اللهِ تَمَالَى وَأُولاَهُمْ بِهِ أَكْثَرُهُمْ لِهُ خَشَيَّةً وَفِيهَا عِنْدَهُ رَغْبَةً وَالْمِلْمُ دَلِيلٌ إِلَى الخيراتِ وَقَائِدٌ إِلِيهاً وَاللَّجاَّ إِلَى كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةٍ نَبَيِّهِ وَاتِّبَاعٍ سَبَيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَخَيْرُ القُرُونِ ﴿ مِنْ خَيْرِ أُمَّــةِ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ نِجَاةً فَنِي الْمَفْزَعِ إِلَى ذَلِكَ المعيضَّمَةُ وَفِي اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ النَّجَاةُ وَثُمُّ القُدُّوهُ فِي تَأُويل مَا تَأُوَّلُوهُ وَاسْتِخْسَرَاجِ مَا اسْتَغْبَطُوهُ وَإِذَا اخْتَلَفُوا في الفُرُوع والخوادِث لم يُخْرِجُ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ الْحَدُ فِمْ الَّذِي هَدَانًا لِمُذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لُولًا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ :

(قَالَ أَبُو مُعَمَّدُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي زَيْدٍ)

قَدْ أَتَبِنَا عَلَى مَا شَرَطْنَا أَنْ نَا آنِ بِهِ فَ كِتَابِنَا هِـ ذَا مِمَّا يَنْ هِـ فَ كِتَابِنَا هِـ ذَا مِمَّا يَنْتَفِعُ مُ بِهِ إِنْ شَاءِ اللّهُ مَنْ رَغِبَ فِي تَعْلَيْمِ ذَلِكَ مِنَ الصَّغَارِ وَمِن احْتَاجَ إِلَيْهِ مِنَ الْكَبَارِ وَفِيهِ مَا يُؤَدِّى الجَّاهِلَ إِلَى عِنْم مَا يَعْتَقَدَهُ مِنْ دِينِهِ وَيَعْمَلُ إِهِ مِنْ فَرَائضِهِ وَيُفْهَمُ كَثِيرًا عِلْم مَا يَعْتَقَدَهُ مِنْ دِينِهِ وَيَعْمَلُ إِهِ مِنْ فَرَائضِهِ وَيُفْهَمُ كَثِيرًا

مِن أَصُولِ الْفِقْهِ وَفَنُونِهِ وَمِنَ السَّنَنِ وَالرَّفَائِبِ وَالْآذَابِ وَأَنَا أَسَالُ اللهُ عَنْ وَجَلَ أَنْ يَنْفَعَنَا وَإِياكَ عَا عَلَمَنَا وَيُمِينَنَا وَإِياكَ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَ أَنْ يَنْفَعَنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُونَةَ إِلَّا اللهُ وَإِيَّاكُ فَنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُونَةً إِلَّا اللهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى سَيّدِ نَا تُحَمَّد نَبِيّهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَعْدِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى سَيّدِ نَا تُحَمَّد نَبِيّهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَعْدِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى سَيّدِ نَا تُحَمَّد نَبِيّهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَعْدِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ ع